





وَ فَوْلِيَّا الْمُحْفِقُولَةُ الْمُحْفُولِةُ الْمُحْفُلِةُ الْمُحْفُولِةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفُلِةُ الْمُحْفُلِةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُولِةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفَقُلِةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقِةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقِةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُولِةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُحْفِقُةُ الْمُعْمُولُةُ الْمُحْمُولُةُ الْمُلِمُ الْمُحْمُولُةُ الْمُحْمُولِةُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمُولُةُ الْمُعِلَّالِمُ لِمُعِلِمُ الْمُحْمُولِةُ الْمُعِلِمُ الْمُحْمُولِمُ الْمُحْمُولِمُ الْمُحْمُولُةُ الْمُعِلَّالُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلِمُ الْم

# بيني النعال جمزال حيث

# مُقَدِّمَةُ المُحَقِّق

إن الحمد لله تعالى نحمده ، ونستعين به ونستغفره ، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله .

#### أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتابُ الله تعالى ، وأحسنَ الهدى هدى محمد عَلَيْهِ وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

فهذا أحد الأجزاء الحديثية التي كنت وعدت بنشرها في سلسلة طويلة من منسوخاتي وقد طبع من هذه السلسلة :

- ١ كتاب الزهد لأسد بن موسى
- ٢ جزء في تصحيح حديث القلتين للعلائي
- ٣ مجلسان من أمالي الصاحب نظأم الملك
  - ٤ الثاني من أمالي الوزير ابن الجراح

- ٥ الأمراض والكفارات والطب والرقيات للضياء المقدسي
  - ٦ مجلسان من إملاء النسائي
    - ٧ البعث لابن أبي داود
  - ٨ الأربعون الصغرى للبيهقى
  - ٩ فضائل فاطمة لابن شاهين
  - ١٠ خصائص على بن أبي طالب رضى الله عنه للنسائي
- ١١ الأربعون في ردع المجرم عن سب المسلم للحافظ ابن

### ويصدر منها قريبًا إن شاء الله تعالى

- ١٢ حديث يحيى بن أبى مَسرَّة عن شيوخه لأبى محمد الفاكهي
  - ١٣ ما رواه أبو الزبير عن غير جابرٍ لأبي الشيخ الأصبهاني
    - ١٤ الترغيب في الحث على الدعاء . للمقدسي
- ١٥ غاية مأمول الراغب بتخريج أحاديث ابن الحاجب لابن الملقن
  - ١٦ كتاب القدر للفريابي
  - ۱۷ نسخة عمرو بن زرارة لأبي القاسم البغوى
- وهناك أجزاء أخرى لم أُسمِّها لعلى أنشط في اختيار بعضها ودفعه للطبع بعد هذه التي سميتُها إن شاء الله
- وهذا الجزء الذي أقدمه اليوم حققت أصله ، وخرجت أحاديثه

وأطنبتُ في تخريج كثيرٍ منها وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية بدمشق ويقع في عشر ورقات وعليه سماعات كثيرة يأتى ذكرها ، والله أسأل أن يدخره لى يوم تكون العاقبة للمتقين ، وأن يهبنى غنمهُ، ويتجاوز لى برحمته عمن غرمه.

والحمد لله أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً

وكتبـه

راجی عفو ربه الغفور

أبو إسحاق الحوینی الاثری
حامدًا الله تعالی ، ومصلیًا علی نبینا محمد
وآله وصحبه ومسلمًا تسلیمًا کثیرًا
شعبان ۱٤۱۷هـ/ دیسمبر ۱۹۹٦م



## ترجمة رواة الجزء من « سير أعلام النبلاء » للذهبي ً

١ - ست الكتبة: نعمة بنت على "

قال الذهبيُّ (٢١/ ٣٤٤ – ٤٣٥) :

اسمها نِعْمة بنت عليّ بن يحيى بن عليّ ابن الطَّرّاح .

سمعت من جدها كتاب « الكفاية » للخطيب ، وكتاب « البخلاء » له ، وكتاب « البخلاء » له ، وكتاب « البابق واللاحق » وكتاب « القنوت » وأشياء .

وسمعت من أبي شجاع البسطامي . وأجاز لها محمد بن علي بن أبي ذر الصَّالحاني والفُراويُّ .

حَدَّثَ عنها الضياء ، وابنُ خليل ، واليَلْدانيُّ ، والمُنذريُّ ، وابن أبي عمر ، والفخر على ، وجماعة .

ولدت سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة ، وقيل سنة ثماني عشرة ، وقيل سنة أربع وعشرين .

وتوفّيت بدمشق في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة أربع وستمائة .

#### ۲- ابن طبرزد:

قال الذهبيُّ (۲۱/ ۰۰۷ – ۱۲۰) :

الشيخ ، المسزد ، الكبير ، الرُّحلة ، أبو حفص عمر بن محمد ابن معمر بن أحمد بن يحيى بن حَسّان البَغْدَاديُّ الدَّارَقَزِّيُّ المؤدِّب ويعرف بابن طَبَرْزَذ .

والطَّبَرْزَذ بذال معجمة هو السُّكُّر .

مولده في ذي الحجة سنة ست عشرة وخمسمائة .

وسَمَّعه أخوه المحدث المُفيد أبو البقاء محمد كثيراً . وسمع هو بنفسه ، وحَصَّل أصولاً وحفظها . سمع أبا القاسم بن الحصين ، وأبا غالب ابن البَنَّاء ، وأبا المواهب بن مُلُوك ، وأبا القاسم هبة الله الشُّرُوطيَّ ، وأبا الحسن ابن الزَّاغوانيِّ ، وهبة الله بن الطَّبَر ، والقاضي أبا بكر ، وأبا منصور القزاز ، وابن السَّمَرقندي ، وابن خيْرون ، وأبا البدر الكرْخي ، وأبا سعد الزَّوْزَنِي وعبد الخالق بن البدن ، وأبا الفتح مُفْلحًا الدُّوميِّ ، وعلي بن طِرَاد ، وخَلْقًا سواهم .

حَدَّث عنه ابنُ النَّجَار ، والضياء محمد ، والزكي عبد العظيم ، والصَّدر البكريُّ ، والكمال ابن العَديم ، وأخوه محمد ، والجمال محمد بن عَمرون ، والشهاب القُوصيُّ ، وأخوه عمر ، والمجد ابن عَساكر ، والتَّقي بن أبي اليُسْر ، والجمال البَغْداديُّ ، وأحمد بن هبة الله الكَهَفي ، والقطب بن أبي عَصْرُون ، والفقيه أحمد بن نعمة ، وإسحاق بن يلكويه الكاتب ، والمؤيد أسعد بن القلانسي ، والبهاء حسن بن صَصْرَى ، وطاهر الكَحّال ، والجمال يحيى ابن والبهاء حسن بن صَصْرَى ، وطاهر الكَحّال ، والجمال يحيى ابن

الصّيرفي ، والشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر ، وأبو الغنائم بن عَلان ، والكمال عبد الرحيم ، وأحمد بن شيبان ، وغازي الحكاوي ، والفخر علي ، وعبد الرحيم ابن خطيب المزة ، وفاطمة بنت المُحسَن وفاطمة بنت عساكر ، وزينب بنت مكي ، وشامية بنت البكري ، وصفية بنت شكر ، وخديجة بنت راجح ، وست العرب الكندية ، وأمم سواهم . وبالاجازة ابن الواسطي ، والكمال الفُويره .

قال ابن نُقْطَة : سمع « السنن » من أبي البدر الكَرْخِيّ بعضها ومن مُفلح الدُّوميّ بعضها ، قالا : أخبرنا الخطيب ، وسمع « الجامع » من أبي الفتح الكَرُوخِيّ . ثم قال : وهو مكثر ، صحيح السماع ، ثقةٌ في الحديث . توفِّيَ في تاسع رجب سنة سبع ، ودفن بباب حرب .

وقال عُمر بن الحاجب : ورد دمشق وازدحمت الطلبة عليه وتَفَرَّد بعدّة مشايخ ، وكتب كُتُبًّا وأجزاء ، وكان مُسند أهل زمانه .

وقال ابن الدُّبَيْءِيّ : كان سماعه صحيحًا على تخليط فيه . سافر إلى الشام وحَدَّث في طريقه بإرْبل وبالمَوْصل وحَرّان وحلب ودمشق ، وعاد إلى بغداد وحدَّث بها ، وجمعت له « مشيخة » عن ثلاثة وثمانين شيخًا ، وحدَّث بها مرارًا ، وأملى مجالس بجامع المنصور ، وعاش تسعين سنة وسبعة أشهر .

قلتُ : يشير ابن الدبيثي بالتخليط إلى أن أخا ابن طَبَرْزَدَ ضعيف

وأكثر سماعات عُمر بقراءة أخيه ، وفي النفس من هذا .

قال أبو شامة : توفّي ابن طبرزذ وكان خليعًا ماجنًا ، سافر بعد حنبل إلى الشام ، وحَصَلَ له مالٌ بسبب الحديث ، وعاد حنبل فأقام يعمل تجارة بما حَصَّل ، فسلك ابن طَبَرْزَذ سبيله في استعمال كاغد وعَتّابي ، فمرض مدة ومات ورجع ما حَصَلَ له إلى بيت المال كَحَنْبَل .

قال ابن النّجّار: هو آخر من حَدّث عن ابن الحُصين ، وابن البنّاء ، وابن مُلُوك ، وهبة الله الواسطيّ ، وابن الزّاغونيّ ، وأبي بكر وعُمر ابني أحمد بن دُحروج ، وعلي بن طراد ، وطلب من الشّام فتوجه إليها ، وأقام بدمشق مدة طويلةً ، وحصلٌ مالاً حَسنًا ، وعاد إلي بغداد ، فأقام يحدّث ، سمعت منه الكثير ، وكان يعرف شيوخه ويذكر مسموعاته ، وكانت أصوله بيده ، وأكثر بخط أخيه ، وكان يؤدّب الصبيان ، ويكتب خطًا حسنًا ، ولم يكن يفهم شيئًا من العلم ، وكان متهاونًا بأمور الدّين ، رأيته غير مرة يبول من قيام ، فإذا فرغ من الإراقة أرسل ثوبه وقعد من غير استنجاء بماء ولا حجر.

قلت : لعله يرخص بمذهب من لا يُوجب الاستنجاء .

قال: وكنّا نسمع منه يومًا أجمع ، فنصلي ولا يُصلي معنا ، ولا يقوم لصلاة ، وكان يطلب الأجر على رواية الحديث ، إلى غير ذلك من سوء طَرِيقته ، وخلّف ما جمعَهُ من الحُطام ، لم يُخْرِج منه حَقًّا لله عز وجل .

وسمعت القاضي أبا القاسم ابن العديم يقول: سمعت عبد العزيز بن هلالة يقول، وغالب ظني أنني سمعته من ابن هلالة بخُرسان، قال: رأيتُ عُمر بن طَبَرْزُذ في النوم بعد موته وعليه ثوب أزرق، فقلت له: سألتُك بالله ما لقيت بعد موتك؟ فقال: أنا في بيت من نار، داخل بيت من نار، فقلت : ولم ؟ قال: لأخذ الذَّهَب على حديث رسول الله عَلَيْ .

قلت: الظاهر أنه أَخَذَ الذَّهَب وكَنَزَهُ ولم يزكه ، فهذا أشدُّ من مُجرد الأخذ ، فمن أخذ من الأمراء والكبار بلا سؤال وهو محتاج فهذا مُغْتَفَرُ له ، فإن أخذ بسؤال رُخِّص له بقدر القُوت ، وما زاد فلا ، ومن سأل وأخذ فوق الكفاية ذُم ، ومن سأل مع الغنى والكفاية حَرُم عليه الأخذ ، فإن أخذ المال والحالة هذه وكنزَه ولم يؤد حق الله فهو من الظالمين الفاسقين ، فاستفت قلبك ، وكن خصماً لربك على نفسك .

وأما تركه الصلاة فقد سمعت ما قيل عنه ، وقد سمعت أبا العباس ابن الظاهري يقول : كان ابن طبَرْزُذ لا يصلى .

وأمّا التخليط من قبيل الرواية ، فغالب سماعاته مَنُّوط بأخيه المُفيد أبي البقاء وبقراءته وتسميعه له ، وقد قال ابن النجار : قال عمر بن المبارك بن سهلان : لم يكن أبو البقاء بن طبر وزد ثقة ، كان كذّابًا يضع للناس أسماءَهم في الأجزاء ثم يذهب فيقرأ عليهم ، عرف بذلك شيخنا عبد الوهاب ومحمد بن ناصر وغيرهما .

قلت: عاش أبو البقاء نحواً من أربعين سنة ، ومات في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة ، وتوفِّي أبو حفص بن طبرزد في تاسع رجب سنة سبع وستمائة ، ودفن بباب حرب ، والله يسامحه ، فمع ما أبدينا من ضعفه قد تكاثر عليه الطلبة ، وانتشر حديثه في الآفاق وفرح الحُفاظ بعواليه ، ثم في الزمن الثاني تزاحموا على أصحابه ، وحملوا عنهم الكثير وأحسنوا به الظن ، والله الموعد ، ووثقه ابن نقطة .

## ٣- ابنُ الطرَّاح

قال الذهبيُّ (۲۰/۷۷) :

الشيخُ العالمُ الصالحُ المُسْنِدُ ، أبو محمد ، يحيى بنُ علي بنِ محمد ، محمد بنِ علي بن محمد بنِ علي بن الطَّرَّاح البغداديُّ المُدير .

وُلدَ سنةَ بضع وخمسين وأربعمائة .

وَسَمِعَ عبدَ الصمد بنَ المأمون ، وأبا الحُسين بنَ المُهتدي بالله ، وأبا بكر الخطيب ، وأبا الحسين بنَ النَّقُور ، ومحمد بنَ أحمد بن المُهتدي بالله ، وجماعة .

وعنه : ابن عساكر ، وابن السّمعاني ، وابن الجوزي ، وابن الجوزي ، وابن طَبَرْزَذ ، وابن الأخضر ، والكندي ، وعبد الكريم بن مبارك البلدي، وسليمان بن محمد الموصلي ، ويحيى بن ياقوت ، وحفيدته ست الكتبة بنت على ، وآخرون .

قال السَّمعاني : كتبت عنه الكثير ، وكان صالحًا ساكنًا ،

مُشتغلاً بما يَعنيه ، كثيرَ الرغبة في الخير وفي زيارةِ القُبور ، سمَّعه أبوهُ ، وحصَّل له الأجزاء ، وكان مدير قاضي القضاة أبي القاسم الزَّينَبي .

## ٤ - أبو الحسين السمناني:

قال الذهبيُّ (١٧/ ٢٥٢) :

" هو الإمام القاضى أبو الحسين أحمد بن أبي جعفر [محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمنانى الحنفى أ ولد بسمنان فى شعبان ، سنة أربع وثمانين ، وقدم وسمع ببغداد من الحسن بن النوبخي ، ومن إسماعيل بن هشام الصرصرى ، وجماعة . ولى قضاء باب الطاق ، وطال عمره أ . قال الخطيب (٢٨٢/٤) : كتبت عنه ، وكان صدوقًا » اه .

## ٥- أبو طاهر الأنباري :

. ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » (٣/ ٩٣) فقال :

« محمد بن على بن عبد الله بن مهدى بن سهل بن الفضل أبو طاهر الأنبارى . سمع بمصر ونواحيها من أبى الطاهر أحمد بن محمد بن عمرو الحامى ، وعلى بن عبد الله بن أبي مطر الاسكندرانى ، وأبي حفص بن الحداد . حدثنى عنه أبو الفرج الطناجيرى وكان ثقة . قال لى الطناجيرى : كتبت عنه بالأنبار ، ثم قدم علينا بغداد فى سنة سبع وتسعين و ثلاثمائة ، وسمعت بها منه أيضاً . سمعت ابن عسكر الأنبارى بها يقول : مات محمد بن على

ابن عبد الله بن مهدى في سنة اثنتين وأربعمائة " اه. .

### ٦- ترجمة صاحب الجزء

قال الذهبي ُ رحمه الله في « سير أعلام النبلاء » ١٥/٢٢١ - ٤٢٢)

## « السَّمَرْ قَنْديُّ »

الشَّيْخُ الثِّقة المحدِّث ، أبو عمرو ، عثمانُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ ابنِ محمد بنِ هارونَ بن وَرْدَان ، السَّمَرْقَنْدِي ثم المِصْري الحَذَّاء . مولده سنة خمسين ومائتين .

سَمِعَ أحمد بن شيبان الرَّمْلي ، وأبا أُمية الطَّرَسُوسي ، ومحمد ابن حماط الطَّهْرَاني ، ومحمد بن عبد الحكم القِطْري ، وجماعة .

حدَّث عنه : أبو عبد الله بن مَنْدة ، وابن جُميْع ، والحافظ عبد الغني الأرْدِيُّ ، وعبد الرحمن بن عمر بن النَّحَّاس ، والخصيب بن عبد الله بن محمد ، وأحمد بن محمد بن الحاج الإشبيلي ، وسبطه محمد بن ذكوان التَّنِسي ، شيخٌ للحبّال ، وجماعةٌ .

قال ابن يونس: ثقَّةٌ . له سماعاتٌ صِحَاح في كُتُب أبيه .

توفِّي في شعبان سنة خمسٍ وأربعين وثلاثمائة . وله خمس وتسعون سنة .

انتهى إليه علوُّ الإسناد بمصر وهو أعلى شيخٍ لعبد الغني . وقد روى بالإجازة أيضًا عن أحمدَ بنِ شيبان .

وبعضُ النَّاس يقول: حدَّثنا عثمانُ بنُ أحمد ينسبه إلى جَدَّه .

أخبرنا عمرُ بنُ عبد المنعم ، أخبرنا أبو القاسم القاضي حضوراً ، أخبرنا علي بنُ المُسلَّم ، أخبرنا الحُسينُ بنُ طلاَّب ، أخبرنا محمدُ بنُ أحمد ، حدثنا عثمانُ بنُ محمد ، حدثنا أحمدُ بنُ شيبان ، حدثنا سفيانُ عن الزُّهري ، عن نافع ، عن ابنِ عمرَ قال : بَعَثَ النبي علياً سَريَّة ، قبلَ نَجْد ، فبلغت سهُمَانُهم اثني عشرَ بعيراً ، فَنَفَلَنَا النبي علياً بَعِيراً بَعِيراً نَعِيراً .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهذا الحديث هو أول حديث في هذ الجزء .

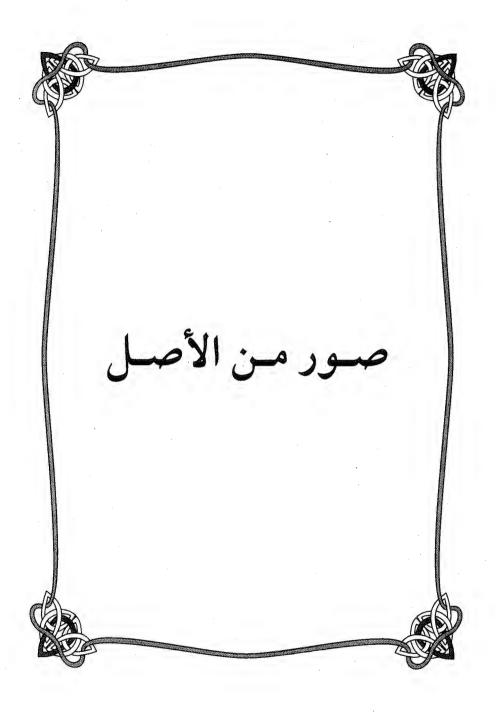

العالمامط دوار 132

المسسس التيوارة موالتوم ومارسط المدوالدوساسام

الولهم على المحاري المعالى المالية المالية المالية المالية المحالية المحارية المحار

منها فاحد كه فاستفاق منه فعاله فالسينفاتها من حمرها موالط الراع لعانسوى عال انسسى زاسد بسط فعال سمول مدكر المعلم فاني اور هذا الناوار يكروع ووماه الزن وسدس المراص كازمرف واستراتهما لاهلاك حرس أسيرع عط لدع الشعم ولا ولنريكمها فالروايتما فا ارد مالاهمدر اولسر مرسي المورد عادي ما والاعلى الله فالله في الله في مان فالسطر فالأ فله فالمله فالالمام المائلة انوازلا والمان المائلة في المائلة في المائلة المائلة في المائلة الم

ومع بدعل اللطاح عدر عدر طورد متراتدو لمع عروص وتهدي الخاراط المعرف والكروسية الموالعان علا المدين إمداليل لمصعفة البس كيواع واالمدان عكووكا بالرعان كاستعاق كم لم الرحمة عا كوستم البطيع الى

الورقة الأخيرة من الجزء وفيها بعض السماعات

رسعت مورادس العصرن معديع الدل من ندر ونسين ساملكا مع المطني ميدا ماسنطاه وسنق ولماز له السام ملين لدريده اسوال لحك ما العرائي إا اردنك لاساعه الميائي tendericity 2,4,50 なりに回れる人にいては一子とことのないがれる --それるははられるというにかにかりにから للوملى للمارالماليرالدارولا زعل عذالمان انها إلليا زعما المدعنة وللبرايه وحلادميا المتكائه عبعا ارحج بعدما لماير عدما للوالددمي إراداللكند المنه ولنخامع العزيزيئ ومتها للمدننا ليرجحنك ابهبعا للكريح حالحا والثانع ويحدواد رئيوا يحدالهر الزحن للندخ وجعدوا معياسا الشجط يحدد يحق العدلاك عراس بسان ارالعوا براهرك الم AND LA とのような -زار الكذاللفية المدس هاساعه من اس کام زوسهاه صرصه و ده او عداده به دارنم اهم کهام راب که هموادر م داکست که نویسه ریم و که ایمندادی میمان عماد مدر که وجه بردیگر و عمد الدی وجه وان بر که ریموره می ایمار بزن و که میکمداده مریکه بروان حیمدا که برخدادی و هرون بر مراسع عداللوعلى عرالانام العالم المندعر المدارك على المكدرالوافين The Suffer Sugar Sugar Sugar وعارب محيه منجا وحلاوا فالداجا والدكاف احديو والحق فالمراجات المتناع والحقائع الطرواجارك كالتكار وسمعه مريبه وتنزه شبهالا المام الاجاسات تيمه اس عبدلده وادوم العنفريز مرسم كالسجان لخافين باعداله الماري ينهم ى وعدائدى كهدعدانى وحلل عدانهادانهاد 21/20/2/ Par 24/100 Joseph Jan

الورقة الأخيرة ، وفيها السماعات

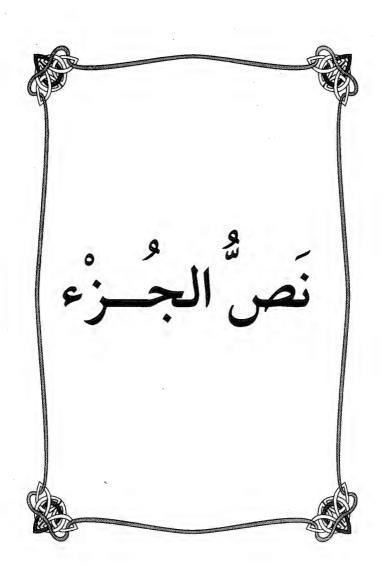

# بِينَمْ لِسَالًا لِحَجْزَالَ خَيْنَ الْحَجْزَنِ

# وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّد وآله وسلَّم تَسْليمًا

أَخَبر (...) ('') ، أَنَبا الشَّيخُ أبو محمد يَحْيَى بنُ عَلِى "بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْسِ عَلِى "بْنِ الطَّرَّاحِ ، قَالَ : أَنَبا القَاضِى أَبُو الحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَبِي الحُسَيْنِ الأَعْيَنُ السَّمْنَانِيُ ، قراءةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، فِي صَفَر مِنْ سَنَة خَمْسٍ وَسَتَيْنَ وَأَرْبَعِمَائَةً عَلَى بَاْبِ مَنْزِلَهِ ، قَالَ : أَنْبَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى بَنِ عَبْد الله بْنِ مَهْدِي الأَنْبَارِي ، قراءةً عَلَيْه فِي شَهْرِ رَبِيعِ الأول سنة أَرْبَعِ وَأَرْبَعِمَائَة ، ثَنَا الله عُمْرو عُثَمَانُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ هَرونَ السَّمَرُ قَنْدِي الله عَمْرو عُثَمَانُ بْنُ مُحَمَّد بْنِ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّد بْنِ هَارُونَ السَّمَرُ قَنْدِي بِمِصْرَ فِي جُمَادَى الأُولُ سَنَة ثَلاَثُ وَثَلاَثِينَ وَثَلاَثُمَانَةً :

ا- ثَنَا أَبُو عبد المُؤْمِنِ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلَىُّ بِالرَّمْلَةِ سَنَةَ سَت وستينَ ومائتين ، ثَنَا سُفيانُ بْنُ عُيَيْنَة ، عن الزَّهْرِيّ ، عن نَافع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِةٍ بَعَثَ سَرِيَّةً إلى نَجْد ، فَبَلَغَتْ سُهمانُهم : اثنَى ْ عَشَرَ بَعِيرًا ، ونَفَلَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بَعِيْرًا بَعِيْرًا .

أخرجه الذهبيُّ في ﴿ السير ﴾ (١٥/ ٤٢٣) من طريق المصنف

وأخرجه ابن المقرى في « معجمه » (ج ١/ ق ٨ /٢) ، وفي « أحاديث نافع بن =

<sup>(</sup>١) سقط من « الأصل » قدر سطرين .

۱ - حديث صحيح

٧- وبه ، ثَنَا سَفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، قَاٰلَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ صَلاةً ، ثُمَّ الله عَلَيْهُ صَلاةً ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً ، فَرَكِبَهَا ، فَقَالَتْ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً ، فَرَكِبَهَا ، فَقَالَتْ : أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوْقُ بَقَرَةً ، فَرَكِبَهَا ، فَقَالَتْ : أَنَا لَله إِنَّا لَمْ نُخلَقُ لَهُذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو بَعْرَةٌ تَتَكَلَّمُ ؟! فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ : « فَإِنِّى أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكُو وَعُمَرُ » وَمَا هُمَا ثَمَ .

قَاٰلَ : ﴿ وَبَيْنَا رَجُلٌ فَى غَنَمِهِ ، إِذْ عَدَا عَلَيْهِ الذِّنْبُ ، فَأَخَذَ شَاةً (ق7/1) مِنْهَا ، فَأَدْرَكَهُ فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ : هَذَا استَنْقَذْتَهَا مِنْى، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَبُع ، يَوْمَ لا رَاعِي لَهَا غَيْرِي ؟! » .

فَقَاْلَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ! ذِئْبُ يَتَكَلَّمُ ؟ فَقَاْلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: « فَإِنِّى أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ » وَمَا هُمَا ثَمَّ .

<sup>=</sup> أبى نعيم " (٢٥) ، والجرجانى فى « الأمالى » (ق ٤ / ٢) من طريق أبى عبد المؤمن أحمد بن شيبان الرمليّ بسنده سواء .

وأخرجه البخارى ( ١/٢٥) ، ومسلم (١٧٤٩) ، وأبو داود (٢٧٤١ – ٢٧٤٥) ، وأخرجه البخارى ( ١٤٧/ - ٥٥) ، والدارمي ( ١٤٧/ - ١٤٧٠) ، والشافعي في «السنن وأحمد (٢/ ١٦٠) ، والشافعي في «السنن المأثورة» (٦٦٤ ، ١٦٥ رواية الطحاوى) ، وأبو عبيد (٨١٢) ، وابن زنجوية (١٨٥٥ ، ١١٨٥ ) كلاهما في « الأموال » ، وابن حبان ( ج ٧/ رقم ٤٨١٢ ) ، وابن المجارود في «المنتقى» (١٠٧٤) ، وأبو القاسم البغوى في «حديث مصعب بن الزبير» ( ق ١٢٦/١) ومن طريق أبو شريح الأنصارى في «جزء بيبي » (٥٩) وأبو القاسم المهرواني في « الفوائد المنتخبة الصحاح » (ج ٢ ﴿ ق ٢٨١٠) من طرق عن نافع ، عن ابن عمر فذكره .

٧- حديث صحيح ١

= وسفيان هو ابن عيينة .

أخرجه البخاريُّ (٦/ ٥١٢) ، ومسلم (١٣/ ٢٣٨٨) ، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٤٥) ، وأحمد في «المسند» (٢/ ٢٤٥) ، وفي « فضائل الصحابة » (١٨٣) ، والحميدي (١٠٥٤) وعنه البغوى في « شرح السنة » (١٠١٤) - ٩٧) من طريق ابن عيينة مثله .

وتابعه سفیان الثوری ، عن أبي الزناد به .

أخرجه مسلم (۲۳۸۸/۱۳)، والنسائی فی « الکبری » (۳۷/۵) ، وابن حبان (ج ۱٤/ رقم ۱٤۸۵) من طریق أبی داود الحفری عن الثوری به .

وأخرجه القطيعي<sup>(١)</sup> في « زوائد الفضائل » (٦٤٣) قال : حدثنا ابن طيفور ، قال : ثنا قتيبة بن سعيد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، عن الأعرج به .

وأخرجه الترمذيُّ ( ٣٦٧٧ ، ٣٦٩٥ ) قال : حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا أبو داود ـ يعنى : الطيالسي ـ وهذا في « مسنده » (٢٣٥٤) قال : أنبانا شعبة ، عن سعد بن إبراهيم قال : سمعتُ أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة — حمرُّن فذكر نحوه .

وتابعه محمد بن جعفر غندر ، ثنا شعبة بهذا الإسناد .

أخرجه مسلم (۲۳۸۸ / ۱۳) ، والترمذي (٦١٦/٥ ، ٦٢٣) ، وأحمد (٢/ ٣٨٢) . وقال الترمذيُّ : « حسنٌ صحيحٌ » .

وتوبع شعبة . تابعه مسعر بن كدام ، عن سعد بن إبراهيم به : أخرجه مسلم والحميدى (١٠٥٥) عن ابن عيينة ، عن مسعر ويرويه الليث بن سعد ، حدثنى عقيل بن خالد ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة قالا : سمعنا أبا هريرة فذكره مرفوعًا ولم يذكر قصة البقرة .

<sup>(</sup>۱) وعزاه محقق البن حبان الأحمد في الفضائل وهو خطأ واضح ، ولأن المحقق يعتمد على بعض طلبة العلم في التخريج كثر وقوع الأخطاء في الكتب التي كتب اسمه عليها مثل ابن حبان والمشكل الآثار الطحاوى الذي نشروه بعنوان الشرح مشكل الآثار العنوان خطأ محض ، وتعرف ذلك من صور المخطوطات التي نشروها . فالله المستعان .

٣- وَبِهِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ المَلكِ بْنِ أَبِيهِ ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالِي أَنْ يَرْفَعُوا النَّبِيِّ عَالِي أَنْ يَرْفَعُوا النَّبِيِّ عَالِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلاَلِ . »

أخرجه البخاري (17/7) ، ومسلم (17/77) ، والنسائى فى « الكبرى » (17/77) وتابعه يونس بن يزيد ، عن الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا نحوه أخرجه مسلم والنسائى فى « الكبرى » (17/7) والطحاوى فى « المشكل » (17/7) وأخرجه النسائى فى « الكبرى » (17/7) من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهرى مثله .

وأخرجه أحمد (1/7) قال : حدثنا يزيد أنا محمد ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة مرفوعًا : « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج قال : وبينما رجلٌ يسوق بقرة فأعيا فركبها ، فالتفت إليه . . . فذكر الحديث . وأخرج أوله أبو داود (1777)، وابن أبى شيبة (1/77) ، والطحاوى فى « المشكل » (1/7) من طريق سليمان بن بلال وعلى بن مسهر كلاهما عن محمد بن عمرو به .

وأخرجه ابن حبان (ج 10/رقم ٦٩٠٣) وابن الأعرابي في « معجمه » (٢٧) من طريق سعيد بن عامر الضبعي ، ثنا محمد بن عمرو به .

#### ٣- حديث صحيح .

والمصنف يرويه عن أحمد بن شيبان الرملى عن ابن عيينة . ومن طريق ابن شيبان : أخرجه البيهقيُّ (٤٢/٥) .

وأخرجه النسائی (۱۲۲۰) ، والترمذی (۸۲۹) ، وابن ماجة (۲۹۲۲) ، وأحمد (۵۲/۶) ، والدارمی (۱۳۰۸) ، والحمیدی (۸۵۳) ، وابن أبی عاصم فی « الأحاد والمثانی » (۲۱۵۳) ، وابن خزیمة (۲۲۲۷ ، ۲۲۲۷) ، وابن الجارود (۲۳۶) ، والرویانی فی « مسنده » (ج ۳۳/ ق ۲۵۲ / ۲-۲) ، والدارقطنی أ

(٢/ ٢٣٨) ، والطبراني في « الكبير » (ج ٧/ رقم ٦٦٢٧ ، ٦٦٢٨) ، والحاكم (١/ ٤٥٠) ، والبيهقيُّ (٥/ ٤٤) من طرق عن ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر ، عن خلاد بن السائب ، عن أبيه مرفوعًا .

قال الترمذيُّ : " هذا حديث حسنٌ صحيحٌ » .

وقال الحاكم: « إسنادُهُ صحيحٌ » .

ورواه عن ابن عيينة جمع « من أصحابه منهم »

أحمد بن حنبل ، والحميدى ، وابن أبى شيبة ، وعثمان بن محمد بن أبى شيبة ، ويعقوب بن حميد ، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد بن منيع ، وعبد الجبار بن العلاء ، وإسحاق بن البهلول ، ومحمد بن عيسى بن حيان ، والحسن بن محمد بن الصباح ، وابن المقرئ » .

وتابعه مالك فى « الموطأ » (١/ ٣٣٤/١) فرواه عن عبد الله بن أبى بكر بسنده سواء ومن طريق مالك : أخرجه أبو داود (١٨١٤) ، وأحمد (٥٦/٤) ، والشافعي فى « المسند » (٦/ ٦٠٠) ، والدارمي (١/ ٣٦٥) ، والطبراني فى « الكبير » ( ج٧/ رقم ٢٦٢٦) ، والبيهقي (٥/ ٤١ ، ٤١) ، والبغوى فى «شرح السنة» (٥/ ٥٣) .

ورواه عن مالكِ : « القعنبي ، ويحيى بن يحيى ، وأبو مصعب ، والشافعي ، وخالد بن مخلد » .

وتابعه ابن جريج قال : كتب إلىَّ عبد الله بن أبي بكر بسنده سواء .

أخرجه الطبراني (٦٦٢٩) قال : حدثنا المقدام بن داود ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج .

ولم يسمع ابن جريج هذا الحديث من عبد الله بن أبي بكر ، ولذلك قصة طريفة فروى الفسوى في « المعرفة » (٧٠٧/٢) ، والطبراني في « الكبير » (٦٦٢٧) عن الحميدي وهو في « المسند » (٨٥٣) عن سفيان بن عيينة قال : وكان ابن جريج كتمنى حديثًا ، فلما قدم علينا عبد الله بن أبي بكر لم أخبره به ، فلما خرج إلى المدينة حدثته به ، فقال لي : يا أعور أتخفى عنا الأحاديث ، فإذا ذهب أهلها

٤- حَّدْثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُجَالد ، عَن الشَّعبْيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَاْلَ : قَالَت عَائشَةُ : رأَيْتُ النَّبِيُّ عَيَالِيةٍ وَاضِعًا يَدَيْه عَلَى مَعْرَفة فَرَسَ دحْيَةَ الكَلْبِيِّ ، وَهُوَ يُكَلِّمُهُ . قَاْلَتْ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ الله ! رَأَيْتُكَ وَاضِعًا يَدَيْكَ عَلَى مَعْرَفَة فَرَس دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، وَأَنْتَ تُكَلِّمُهُ ؟ قَالَ : « أَوَ رَأَيْتِيهِ ؟ » قَاْلَتْ : نَعَمْ . قَاْلَ : « ذَاكَ جَبْرِيلُ ، وَهُوَ يُقْرِئُك السَّلاَمَ » قَاْلَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، جَزَاهُ اللهُ منْ صَاحِبِ وَدَخِيْلِ خَيْرًا ، فنعْمَ الصَّاحِبُ ، وَنَعْمَ الدَّخيلُ .

قَاْلَ سُفْيَانُ : الدَّخيْلُ : الضَّيْفُ .

#### ٤ - حديث صحيح .

أخرجه ابن عساكر في " تاريخ دمشق " ( ج٦/ ق ٥٣) من طريق المصنف . وأخرجه أحمد في « المسند » (٦/ ٧٤ - ٧٥ ، ١٤٦) ، وفي « فضائل الصحابة » (١٦٣٥) ، والحميدي في « مسنده » (٢٧٧) ، والطبراني في « الكبير » (ج٢٣/ رقم ٩٠) ، وأبو نعيم في ﴿ الحلية » (٢/٢٤) ، والخطيب في ﴿ تاريخه ٣ (٧/ ١٤٠) ، وابن عساكر في « تاريخه » (٦/ ٥٢ – ٥٣) من طريق سفيان بن عيينة بسنده سواء .

<sup>=</sup> أخبرتنا بها ، لا أرويه عنك ، أوتريد أن أرويه عنك ؟! فكتب إلى عبد الله بن أبي بكر ، فكتب إليه به عبد الله بن أبي بكر ، وكان ابن جريج يحدث به : كتب إلى عبد الله بن أبي بكر . " اهـ

وقد وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف ، فصلته في ﴿ تعلة المفئود بشرح منتقى ابن الجارود » وهو شرح حديثي. فقهي وصلت فيه إلى كتاب الحج والله أسأل العون على التمام.

<sup>(</sup> تنبيه ) حديث خلاد بن السائب عن أبيه عزاه الزيلعي في « نصب الراية » (٣/ ٣٥) للشيخين فوهم .

= وهذا سندٌ ضعيفٌ لأجل مجالد بن سعيد وقد اختلف عليه في إسناده .

فأخرجه ابن أبى شيبة (17/17 - 171) ، وابن سعد (17/17 - 17) ، وابن سعد (17/17 - 17) ، والمحاملي في (17/17 - 17/17 - 17/17 - 17/17 ) والطبراني في (17/17 - 17/17 - 17/17 ) والطبراني في (17/17 - 17/17 ) والطبراني في المناق بالكر السلام .

والوجه الأول أقوى ، لا سيما وقد رواه زكريا بن أبى زائدة ، عن الشعبى ، عن أبى سلمة ، عن عائشة بذكر السلام فقط .

أخرجه البخاريُّ (۱۱/ ۳۸) وفي « الادب المفرد » (۱۱۱۱) ، ومسلم (۲٤٤٧ ، ۹)، وأبو داود (۲۲۲۰) ، والترمذيُّ (۲۲۹۳ ، ۲۸۸۳) ، وابنُ ماجة (۲۹۲۳) ، وأحمد (۲۱۲۱) ، وابن أبي شيبة (۸/ ۲۵ ، ۱۳۲ / ۱۳۲ – ۱۳۳) ، وإسحاق بن راهويه في « المسند » (۲۷ ، ۲۸ ) ، والمحاملي في « الأمالي » (رقم 1.7 - 0.0 البيع) و (ج 1.7 - 0.0 وأبو نعيم في « الحلية » (1.7 - 0.0 ) ، والبيهقيُّ في « الشعب » (ج1.7 - 0.0 ) ، وأبو نعيم في « الحلية » (1.7 - 0.0 ) ، والبيهقيُّ في « الشعب » (1.7 - 0.0 ) ، وأبو القاسم الأسبهاني في « الحجة » (1.7 - 0.0 ) .

« ابنه یحیی ، وأبو نعیم الفضل بن دكین ، وعبد الرحیم بن سلیمان ، ویعلی بن عبید ، وأسباط بن محمد ، وعبد الله بن المبارك ، ومحمد بن فضیل ، ویزید بن

هارون . » '

وقد توبع الشعبي . تابعه الزهري ، عن أبي سلمة بسنده سواء مثله .

أخرجه البخارى (٧/ ١٠٦ و ١٠٦/١٠) وفي « الأدب المفرد » (١٠٣٦) ، ومسلم (٩١/٢٤٤٧) ، والنسائى (٧/ ٦٩ - ٧٠) وفي « اليوم والليلة » (٣٧٧) ، والدارمي (١٨٩/٢) ، وأحمد (١/ ٨٨ ، ١١٧) ، والطبراني في « الكبير » (ج ٣٣ / رقم ٨٨ ، ٨٩) من طرق عن الزهري .

ورواه عن الزهری هکذا: «شعیب بن أبی حمزة ، ویونس بن یزید ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر » وتابعهم معمسر بن راشد ، عن الزهری ، عن أبی

٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَعَيْد وأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةٍ قَاٰلَ : « العَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ » .
 جُبَارٌ ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٍ والبِئْرُ جُبَارٌ ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمْسُ » .

= سلمة ، عن عائشة مرفوعًا به .

أخرجه البخاريُّ (٦/ ٥ - ٣ و ٢١/ ٣٠) ، والنسائى فى « اليوم والليلة » (٣٧٦) ، والترمذيُّ (٣٨٨١) ، وابن سعد (٧٩ / ٧) ، وابن حبان (ج ٢١ / رقم ٧٠٩٨) . ورواه عن معمر هكذا : «هشام بن يوسف الصنعانى ، وابن المبارك ، والواقدى» . وخالفهم عبد الرزاق ، فرواه عن معمر ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة معاهد .

أخرجه النسائي (1/7) ، وفي « اليوم والليلة » (1/7) وعنه ابن السنى في « اليوم والليلة » (1/7) ، وإسحاق بن راهويه في « المسند » (1/7) ، وأحمد (1/7) ، وفي « فضائل الصحابة » (1/7) ، وعبد بن حميد في « المنتخب » (1/7) ، والطبراني في « الكبير » (1/7) ، وقال النسائي : « هذا خطأ » وقال في « المصنَّف » (1/7) رقم 1/7) وقال النسائي : « هذا خطأ » وقال في «اليوم والليلة» بعد رواية ابن المبارك : « وهذا الصوابُ لمتابعة شعيب وابن مسافر إياه على ذلك . »

وله طرق أخرى عن عائشة عند النسائي (٧/ ٦٩) والطبراني في «الكبير» (ج٢٣/ رقم ـ ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٩٣)

وأحمد (١٤٨/٦) ، والخلعي في « الخلعيات » (ج ١١/ ق ١٩٦) .

#### ٥- حديث صحيح".

أخرجه مالك (١/ ٢٤٩ – رواية يحيى) ، والبخاريُّ (٣/ ٢٦٤ و ٢١/ ٢٥٤) ، ومسلم ( ١٧١٠) ، وأبو داود (٣٠٨٥) ، والنسائيُّ (٥/ ٤٥) ، والترمذيُّ (٢/ ١٣٧) ، وأبر ماجة (٢٦٧٣) ، والدارميُّ (١/ ٣٣١) ، وأحمد (٢/ ٢٣٩، ٢٥٤، ٢٧٧) ، وابن ماجة (٢٠١٧) ، والدارميُّ (١/ ٣٣١) ، وأحمد (٢/ ٢٣٩) ، وابن أبي ٢٧٤ ، ٢٨٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ١٠٥) ، والطيالسيُّ (٢٠٠٥) ، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٥) ، والحميدي (١٧٠٩) ، وأبو القاسم البغوي في «حديث مصعب ابن الزبير » (ق ٢٨٥/ ١) ، وابن خزيمة (٢٣٢٢)، وابن حبان (٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦،

7 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالْتُ ، قَالُوا : حَارِثَةُ بِنُ النَّعْمَانِ . كَذَلِكُمُ البِّرُ ، كَذَلِكُمُ البِّرُ ، كَذَلِكُمُ البِّرُ ، »

#### ٦- حديث صحيح .

وأخرجه اللالكائي في « شرح أصول الاعتقاد » (٢٢٦٥) من طريق المصنف بسنده سواء.

أخرجه ابنُ وهب في « الجامع » (ق1/7) ، وأحمد (1/7 ، 1/7) ، وإسحاق ابن راهویه فی « مسنده » (1/7) ، والحمیدی (1/7) ، وأبو یعلی (1/7) ، وابن راهویه فی « مسنده » ، والحاکم (1/7) ، والبغوی فی « شرح السُّنة » (1/7) ، وابن الأثیر فی « أسد الغابة » (1/7) من طریق سفیان بن عیبنة بسنده سواء .

قال الحاكم : « صحيحٌ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبيُّ وهو كما قالا . وقد توبع ابنُ عيينة .

تابعه معمر بن راشد ، عن الزهريّ بسنده سواء وزاد :

« وكان أبرَّ الناس بأُمُّه » .

أخرجه النسائى فى « فضائل الصحابة » (١٢٩) ، وأحمد (١٥١/١٦- ١٥٢، ١٦٦- ١٦٧) ، وأبو نعيم فى « الحلية » (١٥١/٣٥) ، والبغوى فى «شرح السنة» (١٨٧) عن عبد الرزاق، وهو فى «المصنَّف» (ج١١/ رقم ٢٠١١٩) عن معمر بن راشد به...

<sup>= (</sup>٦٠٠٧) ، وابن الجارود (٣٧٢) ، والطحاوي في «شرح المعاني» (٢٠٣/٣) ، والدارقطني (١٥٥/٣) ، والبيهقي (١٥٥/٤) من طرق عن الزهري بسنده سواء وهو عند بعضهم عن سعيد وحده ، وعند أبي سلمة وحده . وقد فصلت ذلك مع ذكر الطرق عن أبي هريرة في « تعلة المفئود » . وهو شرح حديثي فقهي لـ « منتقى ابن الجارود » يسر اللّه إتمامه .

٧- حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، عَنِ الرُّهْرِيّ ، عَنْ عَامِرَ بْنِ سَعْد ، عَنْ الْمَوْتِ ، فَأْتَى أَيْهِ ، قَاٰلَ : مَرِضْتُ بِمكَةَ مَرَضَا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَأَتَى النَّبِيُّ عَيَّا لَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُرْكُ مَالاً كَثِيراً ، ولَيْسَ يَرِثُنِي إِلاَّ أُنْثَى ، أَفَأْتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلّه ؟ قَاٰلَ : « لا َ » قُلْتُ : يَرثُنِي إِلاَّ أُنْثَى ، أَفَأْتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلّه ؟ قَاٰلَ : « لا َ » قُلْتُ : فَالشَّطْرِ ؟ قَاٰلَ : « لا َ » قُلْتُ : فَالشَّطْرِ ؟ قَاٰلَ : « لا َ » قُلْتُ : فَالشَّطْرِ ؟ قَاٰلَ : « لا َ » قُلْتُ نَاللَّهُ كُثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكُ (ق٢/٢) فَالثَّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكُ (ق٢/٢) وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفَقَ نَوْعُهَا إِلِى فَى الْمَأْتِكَ اللّهَ وَتَى اللّهُ عَنْ هَجْرَتِي ؟ قَاٰلَ : « إِنَّكَ لَنْ قَلْتَ أَنْ عَلَى الله إِلَى الله إِلَى فَى الْمَأْتُكَ » وَالْلَ : « إِنَّكَ اللّهُ إِلّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى اللّهُمْةَ تَرْفَعُهَا إِلِى فَى الْمَأْتِكَ » قَاٰلَ : « إِنَّكَ اللّهُ إِلَا يُولِي فَيْ اللّهُ إِلَّا أَجْرِتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى اللّهُ عَنْ هَجْرَتِي ؟ قَاٰلَ : « إِنَّكَ اللّهُ إِنَّ تَصَدْرَتِي ؟ قَاٰلَ : « إِنَّكَ اللّهُ إِنَّ تَلْتُونَ اللّهُ إِلَا الله إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِلَى اللهُ إِنْ اللّهُ إِلَا اللهُ إِلَى اللللهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى الللهُ إِلَى الللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الله

قال الحافظ في « الإصابة » (١/ ٢١٨) : « إسناده صحيح " .

وتابعهما محمد بن أبى عتيق فرواه عن ابن شهاب ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة مثله .

أخرجه البخاري في « خلق الأفعال » (٥٤٨) قال : حدثني إسماعيل ، حدثني الخي، عن سليمان ، عن ابن أبي عتيق به .

ولكن رواه البخاريُّ أيضًا (٥٤٧) قال : حدثنى إسماعيل ، حدثنى أخى ، عن سليمان ، عن موسى بن عقبة وابن أبى عتيق ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة مرفوعًا : « بينا أنا أمشى فى الجنة ، سمعت صوت رجل بالقرآن فقلت : من هذا ؟ قالوا : هذا حارثة بن النعمان ، كذلكم البر ، كذلكم البر » .

وأخرجه النسائيُّ في « فضائل الصحابة » (١٣٠) قال : أخبرنا محمد بن نصر ، قال : أنا أيوب بن سليمان بن بلال ، قال : حدثني أبو بكر ، عن سليمان ، عن محمد وموسى قالا : أنا ابن شهاب بسنده سواء .

فيحتمل أن يكون الزهريُّ رواه عِلَى الوجهين واللهِ أعلمُ .

٧- حديث صحيح .

لَنْ تَعْمَلَ عَمَلاً تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ، إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً ، وَلَعَلَّكُ أَنْ تَخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ ، ويُضرُّ بِكَ آخرونَ ، اللَّهُمَّ امْضِ لأَصْحَابِي هِجْرْتَهُمْ ، وَلاَ تَرُدَّهُم عَلَى أَعْقَابِهِم ، لَكِنِ البَائِسُ: سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يُرثَى لَهُ أَنْ مَاْتَ بِمَكَّةً .

= وأخرجه زكريا المروزى في « جزء ابن عيينة » (رقم ١٤) .

والحديث أخرجه مالك (٢/٧٦٣/٤) وعنه أبو القاسم البغوى في « حديث مصعب ابن الزبير » (ق٢/٢٧٤) ، والبخاريُّ (١/ ١٣٦ و٣/ ١٦٤ و٧/ ٢٦٩و٨/ ١٠٩ و ۱ / ۱۲۳ و ۱۱/ ۱۷۹ - ۱۸ و ۱۲/ ۱۶ - فتح) ، وفي « التاريخ الصغير » (١/١٤/١)، ومسلم (١٦٢٨) ، وأبو داود (٢٨٦٤) ، والنسائيُّ (٦/ ٢٤١ ، ٢٤٢) وفي " اليوم والليلة » (١٠٩٠) ، وفي "عشرة النساء" (٣٢٤) مختصرًا، والترمذي (٢١١٦) ، وابنُ ماجة (٢٠٠٨) ، والدارميُّ (٢/ ٢٩٣) ، وأحمد (١٧٦/١، ١٧٩)، والشافعي في « المسند » (١٣٨٣) ، وفي « السنن المأثورة » (ص ٣٨٩) ، والطيالسيُّ (١٩٥ ، ١٩٦) ، وابن أبي شيبة (١٩٩/١١) ، والحميديُّ (٦٦) ، وعبد بن حميد (١٣٣) والمخلص في « الفوائد » (ج ٩/ق ٧٠٢/٢) ، وعبد الرزاق في « المصنف » (٩/ ٦٤) ، وابن سعد في « الطبقات » (٣/ ١٤٤) والغافقي في «مسند الموطأ » (ج١/ق ٣٦/٢- ٢٣/١) ، والحربيُّ في « الغريب » (١/٣١٨) وابن أبي عاصم في « الأحاد والمثاني » (ج١/ق ٢/١٩– ٢/١٠) والطحاوي في «الشرح » (٢٧٩/٤) ، وفي « المشكل » (٣/ ٢٥٥) ، وابن حبان (ج٦/ رقم ٤٢٣٥ و٧/ رقم ٩٩٤ وج٩/ رقم ٧٢١٧) والبزار في «مسنده» (٢٣- مسند سعد)، وأبو يعلى (ج ٢/رقم ٧٤٧) وابن الجارود في « المنتقى » (٩٤٧) ، ويعقوب بن سفيان في « المعرفة » (١/ ٣٦٨ - ٣٦٩) ، والهيثم بن كليب في « مسنده » . (ق/۱۱/۱ - ۱/۱۲) ، وابن خزیمة فی «التوحید» (ص۱۲) وابن أبی عاصم فی «السنة » (١/ ١٣١) وأبو موسى المديني في «اللطائف» (ج٦/ق ٢/٦٧) ، وابن نصر في « السنة » (ص ٦٩) وابن عبد البر في « التمهيد » (٣٧٦/٨) وأبو نعيم في «المعرفة» (ج١/ رقم ٥٣٣) ، والبيهقيُّ (٦/ ٢٦٨ ، ٢٦٩ و٩/ ١٨) والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٢٨٢ – ٢٨٣)، والرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (٣/ ٤٠) . س طرق كثيرة عن الزهريّ ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه . ٨- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الحَارِثُ أَنَّ جَرِيرًا تَوَضَّأَ مِنْ مِطْهَرَةٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيَّهِ .

قَالُوا : تَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ ؟ قَاْلَ : إِنِّى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَكْالِيَّ وَيُلْكِيْ يَكُلِيْكُ يَكُلِيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهِ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلّا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَاكُوا عَلَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

فَكَأْنَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يُعْجَبُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ ، وَيَقُولُونَ : إِنَّمَا

قال الترمذيُّ : « حسن صحيحٌ » .

وقال العقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٧٦) في ترجمة : «حفص بن عمرو بن ميمون»: «حيثٌ ثابتٌ صحيحٌ »

وقال أبو موسى المديني :

« هذا حديثٌ كبيرٌ ، ثابتٌ ، صحيحٌ ، عالٍ من حديث ابن عيينة ، عن الزهرى » وقد توبع الزهرى أ.

تابعه سعد بن إبراهيم ، عن عامر بن سعد به مختصراً .

أخرجه البخاري (٥/ ٣٦٣ و ٤٩٧/٩) ، ومسلم (١٦٢٨) ، والنسائي (٦/ ٢٤٢) وغيرهم من طرق عن سفيان الثوري ، عن سعد بن إبراهيم .

تابعه هاشم بن هاشم ، عن عامر بن سعد ، عن أبيه نحوه .

أخرجه البخارى (٩/ ٣٦٩) ، والبزار (٧٣ - مسند سعد ) ، والبيهقى (٢٦٩/٦) من طريق زكريا بن عدى ، قال : نا مروان بن معاوية ، عن هاشم به .

قال البزار : « وهذا الحديث لا نحفظُهُ من حديث هاشم بن هاشم ، عن عامر ، عن أبيه ، إلاَّ من حديث مروان » .

• قُلتُ : لم يتفرَّد به ، فتابعه شجاع بن الوليد ، عن هاشم بن هاشم به أخرجه الدورقي في « مسند سعد » (ق ٥/١) .

وتابعه أيضًا جرير بن يزيد ، عن عامر بن سعد عن أبيه بتمامه .

أخرجه أبو سهل بن القطان في « حديثه » ( ج 3/ق3// 7/ – 0// ) من طريق أبى سلمة المنقرى ، ثنا جرير بن حازم ، ثنا جرير بن زيد به .

وهذا سندٌ جيدٌ ، وجرير بن زيد قال أبو حاتم : " لا بأس به " .

٨- حديثٌ صحيحٌ .

كَأْنَ إِسْلاَمُ جَرِيرِ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائدَة .

٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

= أخرجه البخاري (١/٣٣ - فتح) ، ومسلم (١٣٣/١) ، وأبو عوانة (١/٢٥٥ - ٢٥٥) ، والنسائي (١٩١٨) ، والترمذي (٩٣) ، وابن ماجة (٩٤٥) ، وأحمد (٢٥٥) ، والنسائي (١٩١٨) ، والطيالسي (١٦٦ ) ، وابن ماجة (٧٩٧) ، وعبد الرزاق (٢٥٠ ، ٢٥٧) ، وابن أبي شيبة (١/٢٧١) ، وابن المنذر في « الأوسط » (١/٢٦٤) ، وابن المخارود في « المستقى » (١٨) ، والدارقطني (١/٩٣١) ، والطبراني في « الكبير » (ج٢ / رقد ٢٤٢١ - ٢٤٣٠) ، والمحاملي في «الأمالي» (ج٣/ق ٣٨ / ١ - رواية الفارس ) ، وابن المقرى في « معجمه » (ج٢ / ق (٣٣/١) ، وابن خزيمة (١٨٣١) ، وابن حبان (١٣٣٥) ، وأبو نصر بن الشاة في «جزء من حديثه» (ق٧/١) ، والطحاوي في « المشكل» (٢/٩٤٢ ، ٢٩٥) ، وأبو جعفر النحاس في « الناسخ والمنسوخ » (٤٣٥) ، والبيهقي (١/ ٢٧٠) ، وابن قانع جعفر النحاس في « الناسخ والمنسوخ » (٤٣٥) ، والبيهقي (١/ ٢٧٠) ، وابن أعانع في « جزء من حديثه » (ق٦/٢) ، والخطيب في « تاريخه » (١٥٣/١١) ، وفي المتفق والمفترق » ( ج٢ / ق ٢٢١) ، وابن عبد البر في « التمهيد » (١٥٣/١) ، وابن عبد البر في « التمهيد » (١٥٣/١) ، وابن عبد البر في « المتفق والمفترق » ( ج٢ / ق ٢١/١) ، وابن عبد البر في « التمهيد » (١١/١٥) ، وأبه المتفق والمفترق » ( ج٢ / ق ٢٢١) ، وابن عبد البر في « التمهيد » (١٥٠١) ، وأبن عبد البر في « التمهيد » (١٥٠١) ، وأبه المتفق والمفترق » ( ج٢ / ق ٢٢١) ، وأبن عبد البر في « التمهيد » (١٠١٥) ، وأبه المتفق والمفترق » ( ج٢ / ق ٢٢١) ، وأبن عبد البر في « التمهيد » (١٢٥٠) ، وأبه المتحدد » (١٣٥) ، وأبه بسنده سواء .

قال الترمذيُّ : « هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » .

وله طرق أخرى كثيرة استوفيتُها في « بذل الإحسان » (١١٩) والحمد لله .

### ٩- حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه أبو داود ((718)) ، والترمذي ((718)) ، والنسائي ((718)) ، والنسائي ((718)) ، وابن ماجة ((718)) ، وأحمد ((718)) ، والطيالسي ((718)) ، والحميدي ((718)) ، وابن أبي شيبة ((718)) ، والروياني في «مسنده» ((718) ، (718)) ، وابن المنذر في «أسند ((718)) ، (718) ، وابن حبان ((718)) ، (718) ، (718) ، والدارقطني ((718)) ، والدارقطني ((718)) ، وابن شاهين في (718) ، وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ((718)) ، والبيهقي ((718)) ، وفي «المعرفة» ((718)) ، والبغوي في «شرح السنة» ((718)) ، من طرق عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن والبغوي في «شرح السنة» ((718)) من طرق عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن

# رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمْرَ يَمْشُوْنَ أَمَامَ الجِنَازَةِ .

\_ سالم ، عن أبيه فذكره .

وذكر « عثمان بن عفان » عند بعضهم .

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث .

فقال الترمذي : « حديث ابن عمر هكذا ، رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة ، وروى معمر (۱) ويونس ابن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهرى أن النبى كلي كان يمشى أمام الجنازه . قال الزهري : وأخبرني سالم أن أباه كان يمشى أمام الجنازة ، وأهل الحديث كلّهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح . قال الترمذى : سمعت يحيى بن موسى يقول : قال عبد الرزاق ، قال ابن المبارك : حديث الزهري في هذا مرسل ، أصح من حديث ابن عيينة ، قال ابن المبارك : وأدى أن ابن جريج أخذه عن ابن عيينة . » اه .

وقال النسائي في « المجتبى » بعد تخريجه الحديث : « هذا خطأ ، والصواب مرسلٌ . »

وقال في « السنن الكبرى » (١/ ٦٣٢ / ٣/٢٠٧٢) بعد أن روى حديث ابن عيينة : «هذا الحديث خطأ ، وهم فيه ابن عيينة ، خالفه مالك رواه عن الزهرى مرسلا . ثم رواه من طريق ابن عيينة ومنصور وزياد وبكر كلهم ذكر أنه سمعه من الزهرى فذكره موصولا ثم قال : وهذا أيضا خطأ ، والصواب مرسلا ، وإنما أتى هذا ، لأن الحديث رواه الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يمشى أمام الجنازة قال : وكان النبي وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ، وقال : كان النبى المهاول : الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة : مالك هو من قول الزهرى . قال ابن المبارك : الحفاظ عن ابن شهاب ثلاثة : مالك ومعمر وابن عيينة ، فإذا اجتمع اثنان على قول ، أخذنا به وتركنا قول الاخر . قال النسائي : وذكر ابن المبارك هذا الكلام عند أهل الحديث . » اهـ

وسأل الترمذيُّ \_ كما في " العلل الكبير " (٤٠٤ – ٤٠٥) \_ البخاريُّ عن هذا .

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك (١٥٦) ، وعبد الرزاق (٣/ ٤٤٤) وعنه الترمذي (٢٣٨/٢) .

الحديث فقال : « الصحيحُ : عن الزهرى أن النبي ﷺ ، وأبا بكرٍ وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة . »

وروى الطبرانيُّ فى « الكبير » (ج ۱۲/ رقم ۱۳۱۳) عن الإمام أحمد أنه قال : «هذا الحديث وأن رسول الله ﷺ ، إنما هو عن الزهرى . مرسلٌ ، وحديثُ سالم فعلُ ابن عمر ، وحديث ابن عيينة ؛ كأنه وهمٌّ . » اهـ .

ونقل الحافظ في «التخليص» (٢/ ١١١) أن الدارقطني رجح المرسل .

وخالفهم ابنُ المنذر وابنُ حزم والبيهقيُّ فحكموا بصحة الموصول . وروى البيهقيُّ أن ابن المديني قال لابن عيينة : يا أبا محمد ! إن معمرًا وابن جريج يخالفانك في هذا \_ يعني : أنهما يرسلان الحديث \_ فقال: استيقن أنَّ الزهريَّ حدثنيه ، سمعتُهُ من فيه يعيده ويبديه : عن سالم ، عن أبيه » نقله الحافظ .

وفى « مسند الحميدى » قال : ثنا سفيان ، قال : ثنا الزهرى ُ غير مرَّةٍ ، أشهد لك عليه ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله ، عن أبيه فساقه موصولاً .

ثم وقفت على عبارة البيهقي في « المعرفة » (٥/ ٢٧١) التي نقلها الحافظ وهي المحاورة بين ابن المديني وابن عيينة وفيه : «فقال له ابن عيينة: استيقن(١) الزهري حدثنيه مراراً لست أحصيه ، سمعته من فيه يعيده ويبديه ، عن سالم ، عن أبيه. ونقل أبو نصر بن الشاه في «جزء من حديثه » (ق٧/ ١-٢) أن ابن عيينة لما حدّث بهذا الحديث قام إليه على بن المديني فقال له : يا أبا محمد! خالفوك في هذا الحديث فقال : من الذي خالفني ؟ فقال : ابن مريح . قال : ويلك ومن ابن جريج ؟ الزهري حدثنيه ؛ سمعته من فيه - والله - يرويه يعيده ويبديه : عن سالم عن أبيه . وزاد غيره : مراراً لست أحصيه . » اهـ

• قلت : ومن الغريب أن ينقل الحافظ في «التلخيص» (٢/ ١١١ - ١١٢) هذا النص الجليّ عن ابن عيينة ثم يقول : « قلت نا وهذا لا ينفي عنه الوهم، فإنه ضابط ، لأنه سمعه منه عن سالم ، عن أبيه ، والأمر كذلك ، إلاّ أنّ فيه إدراجًا ، لعل الزهريّ أدمجه إذ حدث به ابن عيينة ، وفصله لغيره . » اهـ والغريب في هذا التعليق قوله : « ولعل الزهريّ . . الخ » وهو يرى ابن عيينة يقول : « سمعته مرارًا لست أحصيه » أفأدمجه لابن عيينة في كل مرةً وفصّله لغيره في كل مرةً ؟!

<sup>(</sup>١) في ﴿ المطبوع ﴾ : ﴿ استقر ﴾ !!

= أما قولُ ابن المبارك الذى نقله عنه النسائى : إذا اجتمع اثنان منهم على قول أخذنا به وتركنا قول الآخر » فهذا إذا سلَّمنا به ، إذا كان مجرد رواية ، أما إذا روى اثنان حديثًا وخالفهم الآخر فقالوا له : أخطأت فنفى عن نفسه الخطأ والوهم ، وناظر على روايته وكان مع ذلك حافظا ضابطا ، فكيف ترد شهادتُهُ على نفى الخطأ ويقال له : على الرغم من تأكيدك وتشديدك فأنت واهم ؟ ! فهذا والله كما قال شيخُنا أبو عبد الرحمن الآلباني في « الإرواء » (١٨٧/٣) : « هو من أعجب ما رأيتُ من التوهيم بدون حجة ، بل خلافًا للحجة » اه. .

وقد وافق ابن عيينة على وصله عشرة أنفُس ، في الأسانيد إلى بعضهم مقال "، ولكن يصفو منها شيء حسن يرجح الموصول ، ولو كان لابد من تعيين واهم في هذا الحديث لكان الزهري كما قال شيخُنا في « الإرواء » (١٩١/٣) : « فتوهيم الزهري والحالة هذه ، أقرب من توهيم هؤلاء الجماعة عنه ، ولكن لا مبرر للتوهيم إطلاقًا ، فكل ثقة "، وكل صادق فيما روى ، والراوى قد يُسند الحديث أحيانًا وقد يرسله ، فكل روى ما سمع ، والحجة مع من معه زيادة علم ، وهو هؤلاء الذين اسندوا الحديث إلى النبي على "، وهذا هو الذي اختاره البيهقي أن الحديث موصول ". وجزم بصحته ابن المنذر وابن جزم . » اهـ

• قلت : ويضافُ إليهم ابنُ عبد البر ، فإنه مال إلى تصحيحه أيضًا . ثم وجدت كلامًا نفيسًا لابن القيم في « تهذيب سنن أبى داود » (٥/ ٣١٥ - ٣١٦) فقال رحمه الله :

« ومثل هذا .- يعنى قول المنذرى: سفيان بن عيينة من الأثبات الحفاظ، وقد أتى بزيادة على من أرسل . فوجب تقديمه ـ لا يعبأ به أئمة الحديث شيئًا، ولم يخف عليهم أن سفيان حجة ثقة، وأنه قد وصله، فلم يستدرك عليهم المتأخرون شيئًا لم يعرفوه.

وقال آخرون : قد تابع ابن عيينة \_ على روايته إياه عن الزهرى عن سالم عن أبيه \_: يحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وزياد بن سعد وبكر ومنصور وابن جريج وغيرهم ، ورواه عن الزهرى مرسلاً : مالك ويونس ومعمر ، وليس هؤلاء الذين وصلوه بدون الذين أرسلوه

فهذا كلام على طريقة أثمة الحديث ، وفيه استدراك وفائدة تستفاد .

• ١٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ النَّبِيِّ وَقَتَ لأَهْلِ المَدينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ السَّامِ : الجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ السَّامِ : الجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ النَّبِيِّ وَقَتَ لأَهْلِ المَدينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ النَّبِيِّ وَقَلَتُ وَقَتَ وَلأَهْلِ النَّبِيِّ وَقَلْتُ النَّبِيِّ وَقَلْتُ النَّبِيِّ وَقَلْتُ النَّبِيِّ وَقَلْتُ اللَّهُ وَقَلْتَ لاَهْلِ اليَمَنِ : يَلَمْلُم .

النَّبِيَّ عَالَيْهُ عَانُ مَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِي عَالِيْهِ كَانَ يَقْطَعُ فِي رَبْعِ دِيْنَارِ فَصَاعِداً .

= قال المصححون لإرساله : الحديث هو لسفيان ، وابن جريج أخذه عن سفيان . قال الترمذي : قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن سفيان .

قالوا: وأما رواية منصور وزياد بن سعد وبكر: فإنها من رواية همام. وقد قال الترمذى فى الجامع. وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن زياد بن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهرى عن سالم عن أبيه، وإنما هو سفيان بن عيينة روى عنه همام، يعنى أن الحديث لسفيان وحده، وروى عنه همام كذلك، وفى هذا نظر لا يخفى.

فإن همامًا قد رواه عن هؤلاء عن الزهرى ، ويبعد أن يكونوا كلهم دلسوه عن سفيان . ولم يسمعوه من الزهرى . وهذا يحيى بن سعيد مع تثبته وإتقانه يرويه كذلك عن الزهرى . وكذلك موسى بن عقبة ، فلأى شيء يحكم للمرسلين على الواصلين ؟ وقد كان ابن عيينة مصرًّا على وصله ، ونوظر فيه فقال : الزهرى حدثنيه مرارًا . فسمعته من فيه ، يعيده ويبديه ، عن سالم عن أبيه . » اهـ

• قُلْتُ : والمقام يحتمل البسط . والله الموفقُ .

١٠ - حديث صحيح .

أخرجه البخاريُّ (٣/٨٨) ، ومسلم (١١٨٢) ، والنسائيُّ (٥/ ١٢٥) ، والشافعيُّ (١٢٥/٥) ، والشافعيُّ (١/ ٢٨٨) ، وابن الجارود في «١/ ٢٨٨) ، وابن الجارود في «المنتقى» (٤١٢) من طريق الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه بأطول مما هنا .

وقد رواه عن ابن عمر : نافع ، وعبد الله بن دينار ، وميمون بن مهران ، وصدقة ابن يسار وقد خرَّجت أحاديثهم في « غوث المكدود » (٤١٢) ولله الحمد .

١١- حديثٌ صحيحٌ.

= آخرجه مسلم (۱/۱۲۸۶) ، والنسائی (۱/۸۷ – ۷۷) ، وأبو داود (٤٣٨٣) عن الإمام أحمد وهو فی « المسند » (٣٦/٦) ، والترمذی (١٤٥٥)، وابن المبارك فی «مسنده» (١٥٠) ، وابن حبان (٤٥٥٩) ، وابن الجارود فی « المنتقی » (٨٢٤)، والمحاملی فی « الأمالی » (ج $^{7}$  ق  $^{7}$  ق  $^{7}$  ح روایة الفارسی ) ، والطحاوی فی «شرح المعانی» ( $^{7}$  ( $^{7}$  ) ، والبیهقی ( $^{7}$  ( $^{8}$  ) من طرق عن ابن عیینة بسنده سواء بهذا اللَّفظ .

ورواه عن ابن عيينة بهذا اللفظ:

« أحمد بن حنبل ، ويحيى بن يحيى ، وإسحاق بن راهوية ، وأبو جعفر محمد بن زنجويه ، وابن أبى عمر ، وقتيبة بن سعيد ، وابن المقرئ ، وعبد الله بن هاشم ، وعبد الجبار بن العلاء ، وعلى بن حُجْر ، ويونس بن عبد الأعلىٰ ، وأحمد بن شيبان الرملى » .

وقد اختلفوا على ابن عيينة في سياقه .

فِرواه الأكثرون عنه بصيغة الفعل « كان » .

ورواه الحميديُّ عنه بلفظ : « القطع في ربع دينار فصاعدًا » .

أخرجه في « مسنده » (۲۷۹) ، ومن طريقه الطحاويُّ (٣/٣٣) .

وتابعه الشافعيُّ في « مسنده » (ج٢ / رقم ٢٧٠) ، وعنه البيهقيُّ (٨/ ٢٥٤) ، والبغويُّ في « شرح السنة » (٣١٢/١٠) .

ورواه حجاج بن منهال ، عن ابن عيينة بلفظ : « السارق إذا سرق ربع دينار قطع » أخرجه الطحاوى ( $^{7}/^{1}$ ) قال : حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا حجاج بن منهال .

ولم أجد من تابعه على هذا اللَّفظ .

وقد أفاض الحافظ في « الفتح » (١٠٢/١٢ - ١٠٣) في الكلام على تباين الفاظه ، فراجعه فإنه مهم .

وللحديث طرق أخرى عن عمرة ذكرتها مجملة في « غوث المكدود » (٨٢٤) فراجعه إنْ شئت .

١٢ - حديثٌ صحيحٌ .

النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ أَنْ يُنتُبَذَ فِيهِمَا .

١٣- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَّافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ وَيَالِيَّةِ قَاْلَ : « لاَ تُسَافِرُوا بِالقُرْآنِ إلى أَرْضِ العَدُوِّ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ » .

### ١٣ - حديث صحيح .

أخرجه مسلم (١٨٦٩) ، وأحمد (١/ ١) ، والحميدى (١٩٩) ، والطحاوى في «المشكل» (٣٦٩) ، وابن أبي داود في « المصاحف » (ص ١٨١ ، ١٨١) واللالكائي في « شرح الأصول » (٦٤ ، ٥٦٥) من طريق سفيان بن عيينة بسنده سواء . وفي بعض ألفاظه : « نهى رسول الله عليه عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو . » .

وأخرجه مالك (1/783/V) ، والبخاري (1/770) وفي « خلق أفعال العباد » (1/700) ، ومسلم (1/700, 1/700) ، وأبو عوانة (1/700) ، وابنه في « المصاحف » (1/700) ، وابنه أو وابن ماجة (1/700) ، وابنه في « المصاحف » (1/700) ، والنسائي ، والبنائي أو وابن ماجة (1/700) ، والشافعي في « السنن المأثورة » (1/7000 – رواية الطحاوى ) ، وأخمد (1/7000 ، والشافعي في « السنن المأثورة » (1/7000 ) ، والحميدى (1/7000) ، وعبد الرزاق (1/7000) ، وابن أبي شيبة (1/7000) ، وابد بن حميد في «المنتخب» (1/7000) ، وابد بن منصور في « والمناه » (1/7000) ، وأبو القاسم البغوى سننه » (1/7000) ، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (1/7000) ، وأبو القاسم البغوى في «مسند ابن الجعد» (1/7000) ، وأبو القاسم البغوى في «مسند ابن الجعد» (1/7000) ، وابن أبي الفوارس في « المنتقى من حدیث المخلص » (ق 1/7000) ، وأبو يعلى في « معجم شيوخه » (1/7000) ، والبزار في « مسنده » (1/7000) ، وأبو يعلى في « معجم شيوخه » (1/7000) ، والبزار في « مسنده » (1/7000) ، وأبو يقول المنتقى من حدیث المخلص » (ق 1/7000) ، وأبو يعلى في « معجم شيوخه » (1/70000) ، والبزار في « مسنده » (1/70000) ، والمرتبور المرتبور» » والمرتبور» ، والمرتبور» » والمرتبور» ، والمرتبور» » والمرتبور» والمرتبور» والمرتبور» والمرتبور» « والمرتبور» » والمرتبور» » وال

<sup>=</sup> أخرجه أبو الحسن الخلعى فى « الخلعيات » (ق ٢/٩٦ - ١/٩٧) من طريق المصنّف قال : حدثنا أبو عبد المؤمن أحمد بن شيبان الرملى قال : حدثنا سفيان بسنده سواء وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر وعن جماعة من الصحابة ذكرت بعضها فى « غوث المكدود » (٨٥٨) .

18- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيْ قَالَ : ﴿ إِذَا ضَرَبَ (قَ ٣/١) أَحَدُكُم ، فَلْيَجْتَنبِ الوَجْهَ ﴾ .

10 - حَدَّثَنَا سَفْيَانُ ، سَمِعَ عَمْرُو ْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيَةٍ فِي ثَلاَثْمَائَة رَاكِب ، وَأَمَّرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ فِي طَلَبِ عِيْرِ قُرَيْشٍ ، فَأَقَمْنَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنَى زَادُنَا ، وَأَكَلْنَا طَلَبِ عِيْرِ قُرَيْشٍ ، فَأَقَمْنَا عَلَى السَّاحِلِ حَتَّى فَنَى زَادُنَا ، وَأَكَلْنَا مِنْهَا الخَبْطَ ، ثُمَّ إِنَّ البَحْرَ أَلْقَى لَنَا دَابَّةً يُقَالُ لَهَا : «العَنْبَرُ» ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا الخَبْطَ ، ثُمَّ إِنَّ البَحْرَ أَلْقَى لَنَا دَابَّةً يُقَالُ لَهَا : «العَنْبَرُ» ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا نَصْفُ شَهْرٍ ، حَتَّى صَلُحَت أُجْسَامُنَا ، وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعاً مِنْ أَضْلاعِهِ ، فَنَصَبَهُ ، وَنَظَرَ إِلَى أَطُولَ بَعِيْرٍ فِي الجَيْشِ ، وأَطُولَ رَجُلٍ ،

وق 1/1) ، وابن حبان  $(-7/\sqrt{6}$  م 1/1) ، وابن المجارود (1.78) وابن الأعرابي في « معجمه »  $(-7/\sqrt{6}$  ق 1/10 و  $-7/\sqrt{6}$  و  $-7/\sqrt{6}$ 0 ) ، وأبو بكر الشافعي في « الغيلانيات »  $(-7/\sqrt{6})$ 0 ن وابن عدى في « الكامل » ( $-7/\sqrt{6}$ 0 ) ، وابن بطة في « الإبانة »  $(-7/\sqrt{6})$ 0 ) ، واللالكائي في «شرح الأصول» ( $-7/\sqrt{6}$ 0 ) ، وأبو نعيم في «الحلية» ( $-7/\sqrt{6}$ 0 ) ، وأبو على بن شاذان في « النصف الأول من الحزء الثاني من حديثه »  $(-7/\sqrt{6})$ 0 ) ، والمجبوعي الأولى من المخليب  $(-7/\sqrt{6})$ 0 ) ، والمغطيب  $(-7/\sqrt{6})$ 0 ، والمغطين معًا .

١٠- حديث صحيح .

أخرجه مسلم (۱۱۲/۲٦۱۲) ، وأحمد (۲٤٤/۲) ، والحميدى (۱۱۲۱) ، وابن حبان (٥٦٠٥) ، والآجرى في « الشريعة » (ص ٣١٤) ، والبيهقيُّ في « سننه » (٨/٣٢٧) من طريق سفيان بن عيينة بسنده سواء .

وأخرجه مسلم (۲۲۱۲ / ۲۱۱) ، وأحمد (۴/۹۶۶) ، وابن حبان (۵۲۰۶) من طرق أخرى عن أبي الزناد بسنده سواء نحوه .

وله طُرق أخرى عن أبي هريرة ، ذكرتُها مجملةً في « الانشراح » (ص -٨٥) .

١٥ - حديثٌ صحيحٌ.

فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ ، فَجَازَ تَحْتَهُ ، وَقَدْ كَأْنَ رَجُلٌ نَحَرَ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ ثَلاَثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ ، وَكَانُوا يَرَوْنَهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدَ .

= أخرجه البخارى ( $\Lambda$ / ۷۷ – ۷۷ و $\rho$ / ( $\Lambda$ 10)، ومسلم ( $\Lambda$ 10 / ۱۹ ، ۱۹)، والنسائی الحمیدی ( $\Lambda$ 10 / ۲۰۷ –  $\Lambda$ 20)، والدارمی ( $\Lambda$ 11)، وأحمد ( $\Lambda$ 10 /  $\Lambda$ 20)، والحمیدی ( $\Lambda$ 20)، وعبد الرزاق فی « المصنف » ( $\Lambda$ 30)، رقم ( $\Lambda$ 172)، وعبد الرزاق فی « المصنف » ( $\Lambda$ 30)، والبیهقی ( $\Lambda$ 40)، والبیهقی ( $\Lambda$ 40)، وعبد ابن حبان ( $\Lambda$ 41) رقم ( $\Lambda$ 40)، والبیهقی ( $\Lambda$ 40)، من طرق عن ابن عیینة بهذا الإسناد وبسیاق أطول مما هنا .

ورواه عن ابن عيينة : « على بن المدينى ، وأحمد بن حنبل ، وعبد الرزاق ، وعمرو بن محمد الناقد ، وعبد الله بن محمد ، وعبد الجبار بن العلاء ، ومحمد ابن منصور ، وزكريا بن عدى ، والحميدى » .

وتابعه ابن جریج عن عمرو بن دینار به . أخرجه البخاری (۸/۸۷ و۹/ (710)) ، والبیهقی ((701/4)) ، والبغوی ((701/4)) من طریق یحیی القطان عن ابن جریج .

وللحديث طرق أخرى عن جابر ، منها :

١ - وهب بن كيسان ، عنه .

أخرجه مالك  $(Y \cdot Y) = (Y \cdot Y)$  ، والبخارى  $(X \cdot Y)$  ، ومسلم  $(Y \cdot Y)$  ، ومسلم  $(Y \cdot Y)$  ، والنسائى  $(Y \cdot Y \cdot Y)$  ، والترمذى  $(Y \cdot Y)$  ، وابن ماجة  $(Y \cdot Y)$  ، والبغوى فى وعبد الرزاق  $(X \cdot Y)$  ، وابن حبان  $(Y \cdot Y)$  ، والبغوى فى  $(Y \cdot Y)$  ، وابن حبان  $(Y \cdot Y)$  ، والبغوى فى  $(Y \cdot Y)$  ، وابن حبان  $(Y \cdot Y)$  ، وابن  $(Y \cdot Y)$  ، وا

ورواه عن وهب : « مالك ، وهشام بن عروة ، والوليد بن كثير ، .

قال الترمذي : ﴿ هذا حديث صحيح " ١ .

٢- أبو الزبير ، عن جابر

آخرُجه مسلم (۱۷/۱۹۳۰) ، وأبو داود (۳۸۶۰) ، والنسائیُّ (۲۰۸/۷) ، واخرُجه مسلم (۱۷۶۶) ، والحمیدی =

١٦- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرِيْبِ ، عَنِ الْبِرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرِيْبِ ، عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّالِيْهِ سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ صَبِي لَهَا : أَلِهَذَا حَجٌ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، ولَكَ أَجْرٌ » .

ورواه عن أبى الزبير: « الليث بن سعد ، وأبو خيثمة زهير بن حرب ، وهشيم بن بشير ، وهشام الدستوائى ، وابن جريج ، وابن عيينة ، وواصل مولى أبى عيينة ، وحماد بن سلمة » .

### ٣- عبيد الله بن مقسم ، عن جابر

أخرجه مسلم (١٩٣٥) ، وابن حبان (ج ١٢/ رقم ٥٢٦١) من طريق داود بن قيس، عن ابن مقسم .

أما قوله : « كانوا يرونه قيس بن سعد »

فاخرجه البخارى (٧٨/٨) من طريق ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار قال : أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه : كنت في جيش الخبط ، فجاعوا ، قال : نحر قال : نحرت أقال : ثم جاعوا قال : انحر قال : نحرت أقال : ثم جاعوا قال : انحر قال : نهيت أ. المحر قال : نحرت أنهيت أ. المحر قال : نحرت أنهيت أنهيت أنهيت أنهيت أنهيت أنهيت أنهيت أنهية أنه

ال الحافظ في « الفتح » (۸/ ۸۸) : « وهذا صورته مرسل لأن عمرو بن دينار لم يدرك زمان تحديث قيس لأبيه لكنه في « مسند الحميدي » (١٢٤٤) موصول أخرجه أبو نعيم في « المستخرج » من طريقه . » اهـ

• قُلْتُ : وقول الحافظ : « عمرو بن دينار لم يدرك . . . النح » لعله سبق قلم والصواب : « أبو صالح لم يدرك . . . » والله أعلم .

١٦ - حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه مالك (٢/٤٢٤/٢٢) ، ومسلم (١٣٣٦) ، وأبو داود (١٧٣٦) ، والنسائيُّ \_

<sup>(</sup>۱۲٤٣) ، وعبد الرزاق (۸٦٦٨) ، وابن أبي شيبة (٣٨١/٥) ، وأبو يعلي المراد (٣٨١) ، وأبو يعلي المراد (٣٨١) ، وابن حبان (٩٢٥ ، ٥٢٠٠) ، وابن المجارود في « المنتقى » (٨٧٨) ، والطبراني في « الأوسط » (٧٨٢٢) ، والبيهقي المراد (٢٥١/٩) من طرق عن أبي الزبير ،

١٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَاْلَ : قَاْلَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ ، فَقَدْ طَهُرَ » .

(٥/ ١٢٠) ، والشافعی فی « مسنده » (١/١٢ ، ٢٨٢) ، واحمد (١/ ١٢٠) ، والشافعی فی « مسنده » (١/ ٢١٩ ، ٢٤٤ ، ٢١٩/١) ، وابن خزيمة (١/ ٢١٩ ، ٢٤٤ ، ٢٨٩ ، ٢٤٤ ، ٢١٩/١) ، والطحاوی فی «شرح (ج٤/ رقم ٤٩٠٩) ، وابن حبان (١٤٤ ، ٣٧٩٧ ، ٣٧٩٧) ، والطحاوی فی «شرح المعانی » (٢٥٦/٢) ، وابن المجارود فی « المنتقی » (٤١١) وابن نجید فی «أحادیثه » (ق0/1) ، والبیهقی (0/00) ، والبغوی فی « شرح السنة » (1/77) ، والطبرانی فی « الکبیر » (ج 1/1 رقم 1/1/1) ، وابو عثمان (1/1/1) ، وابو الفضل الزهری فی « حدیثه » (ق 1/1) ، وابو عثمان البحیری فی « الفوائد » (ق 1/7) من طرق عن کریب ، عن ابن عباس مطولاً ومختصراً .

### ١٧ - حديث صحيح .

آخرجه مالك (۲/۲۸ / ۲۱۳) ، ومسلم (3/70 – 70 نووى ) ، وأبو عوانة أخرجه مالك (1/71) ، وأبو داود (1/71) ، والنسائى (1/71) ، والترمذى (1/71) ، والبن ماجة (1/71) ، والدارمى (1/71) ، والطيالسى (1/71) ، والطالسى (1/71) ، والشافعى فى « مسنده » (1/71) ، وابن جرير فى « تهذيب الآثار » (1/71) ، والشافعى فى « مسند ابن عباس ) ، والحميدى (1/71) ، وابن حبان (1/71) ، والدارقطنى وابن الجارود (1/71) ، والطحاوى فى « المشكل » (1/77) ، والدارقطنى (1/77) ، والبيهقى (1/77) ، وأبو نعيم فى « الحلية » (1/71) ، والخطيب فى « تاريخه » (1/71) ، والبغوى فى « شرح السنة » (1/71) من طريق زيد بن أسلم بسنده سواء .

قال الترمذيُّ : « هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » .

١٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَاْلَ: أَدْنُ فَكُلْ ، لَعَلَّكَ أَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ بِعَرَفَةَ وَهُوَ يَأْكُلُ رُمَّانًا ، قَاْلَ : اَدْنُ فَكُلْ ، لَعَلَّكَ صَائِمٌ . إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ لَمْ يَصُمْ هَذَا الَيْومَ .

وتابعه القعقاع بن حكيم ، عن ابن وعلة .

أخرجه الدارميُّ (١٣/٢) ، وابن جرير (١١٩٥ ، ١١٩٦) .

وتابعه أيضًا : مرثد بن عبد الله ، عن ابن وعلة .

أخرجه ابن جرير (١١٩٧) ، والطحاوى في ﴿ المشكل (٢٦٢/٤) .

#### ١٨ - حديث صحيح .

أخرجه النسائى فى «الكبرى» (٢/١٥٣/٢) قال : أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهرى البصرى . والضياء فى «المختارة» (١٠/١٠) عن يعقوب بن إسماعيل بن حماد . وأحمد فى « مسنده » (٣٢٦٦) ، والحميديُّ (٥١٢) قال أربعتُهم : حدثنا سفيان بن عيينة بسنده سواء .

وتوبع ابن عيينة

تابعه إسماعيل بُن علية ، فرواه عن أيوب بسنده سواء .

أخرجه النسائي (٢٨١٥) قال : أخبرنا أحمد بن حرب الموصلى ؛ أخو على بن حرب قال : حدثنا ابن عليّة .

• قُلْتُ: كذا رواه أحمد بن حرب ، وهو صدوق «متماسك» ، ولكن خالفه أحمد ابن حنبل وابن أبى شيبة فروياه عن إسماعيل بن علية ، عن أيوب قال : لا أدرى أسمعتُهُ من سعيد بن جبير أم أنبئتُهُ عنه، قال : أتيتُ على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانًا ، وقال : أفطر رسولُ الله على بعرفة ، وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه .

زاد أحمد : « وقال - يعنى: ابن عباس-: لعن الله فلانًا ، عمدوا إلى أعظم أيام الحج ، فمحوا زينته ، وإنما زينةُ الحج التلبية » .

أخرجه أحمد (٣٣٧٦, ١٨٧٠)، ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة» (١٠/ ٢٤)، وابنُ أبي شيبة (ص١٨٠- الجزء المتمم) .

١٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا مُؤَمَّلُ، عَنْ أَبِي هِلاَل، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَبِي هِلاَل، عَنْ قَتَادَة، عَنْ أَنِسٍ قَاٰلَ: ﴿ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ،
 أنس قَاٰلَ: ﴿ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ ﴾ .
 ولا دِیْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ ﴾ .

هكذا رواه أحمد وابن أبى شيبة بالشك فى سماع أيوب من سعيد بن جبير ، والواحد منهما أثبت من أحمد بن حرب ، وعندى أن هذا الشك من أيوب ، فإنه كان إذا ارتاب فى سماعه توقف ، فربما شك فى سماعه لما حدَّث ابن علية ، وطريق ابن عيينة صحيح .

ومما يؤيد ذلك أن حماد بن زيد ووهيب ومعمر بن راشد رووه عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس نحوه ، ولم يذكروا شكًا .

أخرجه النسائى (7/ 108/ 701) ، وعبد الرزاق فى « المصنف » (+3/ رقم اخرجه النسائى (7/ 701) ، والبيهقى (3/ 7/ 7/ 7/ ، وأبو على بن شاذان فى «النصف الأول من الجزء الثانى من حديثه » (ق6/ 7) .

وقرن النسائيُّ وابن شاذان في روايته : « عكرمة » مع « سعيد بن جبير » وقد اختُلف في سنده على أيوب السختياني ووهيب بن حالد

وانظر «سنن النسائی» ( ۲۸۱۲ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۸ ، ۲۸۱۹ ) و « مسند أحمد » ( ۲۸۲۰ ، ۲۸۱۹ ) ، وعبد الرزاق ( ۷۸۱۶ ) ولم أحمد » ( ۲۰۱۲ ، ۲۰۱۲ ) ، وعبد الرزاق ( ۷۸۱۶ ) وله طرق أخرى عن ابن عباس عند النسائی ( ۲۸۲۱ ، ۲۸۲۲ ) ، وأحمد (۲۹٤٦ ، ۲۸۲۱ ) ، وأبو القاسم البغوى في «الحمد الت» ( ۲۷۲۲ ) ، وأبو القاسم البغوى في «الحمد الت» ( ۲۷۲۲ ) ، وأبو القاسم البغوى في «الحمد الت» ( ۲۸۷۲ ) ، والطبران في « الكمد ا

«الجعديات» ( ٢٨٥٤ ) ، والطبراني في « الكبير » (ج١١ / رقم ١٠٨٠٥ ) وأخرج عبد الرزاق (٧٨٢٣) عن عبد الله بن عمر ، عن نافع أن ابن عمر كان يكره صيام يوم عرفة .

وأخرج أبو القاسم البغوى فى « مسند ابن الجعد » ( $\Lambda$ V۳) قال : حدثنا على بن الجعد ، أنا شعبة ، عن محمد بن مرة ، عن محمد بن سعيد قال : رأيت ابن عمر يوم عرفة وهو يأكل .

١٩ - حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه أحمد (٣/ ١٣٥ ، ١٥٤ ، ٢١٠) ، وابن أبي شيبة في « المصنف »

(۱۱/۱۱) ، وفي « الإيمان » (۷) ، والبزار (۱۰۰) ، والطبراني في « الأوسط » (۱۱/۱۱) ، وفي « الإيمان » (۷) ، والبيهقي « مسند (۲۳۱ ، ۳۲۳ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب» (۸۱ ، ۸۵۰) ، والبغوى في « شرح السنة » (۱/۷۰) من طرق عن أبي هلال محمد بن سليم الراسبي ، عن قتادة ، عن أنسٍ فذكره .

قال البغوى : « هذا حديث حسن " .

وأخرجه ابن حبان (١٩٤) ، وأحمد (٣/ ٢٥١) ، والبيهقيُّ (٩٧/٤) ، والقضاعي (٨٤٨) من طرق عن أنس .

وله شاهد عن ابن عمر . خرجته في « الثاني من أمالي الوزير ابن الجراح » (١٢٠) وله شواهد عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .

### ٢٠ - حديثٌ صحيحٌ.

وسند المصنّف ضعيف جدًا ، وعبد الله بن ميمون متروك . تركه أبو حاتم ووهاه البخاري وأبو زرعة والجمهور على تضعيفه .

وطلحة هو ابن عمرو المكيُّ وعطاء هو ابن أبى رباح ولم أقف عليه من هذا الوجه لكن له طرق أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه منها :

#### ١ - الأعرج ، عنه .

أخرجه مسلم (٢/٢٦٧٥) ، والترمذى (٣٥٣٨) ، وابنُ ماجة (٤٢٤٧) ، وأبو محمد الفاكهى فى « حديث يحيى بن أبى مسرة عن شيوخه » (ق ١/٤٠) من طرق عن أبى الزناد ، عن الأعرج ، عن أبى هريرة مرفوعًا : « لله أشدُّ فرحًا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته ، إذا وجدها . »

ورواه عن أبى الزناد : « ورقاء وعبد الرحمن بن أبى الزناد ، والمغيرة بن عبد الرحمن » .

قال الترمذى : ﴿ هذا حديث حسن صحيحٌ غريب من هذا الوجه من حديث أبى الزناد وقد روى هذا الحديث عن مكحول بإسناد له عن أبى ذر عن النبى على نحو هذا » .

#### ٢- همام بن منبه ، عنه

أخرجه مسلم (٢/٢٦٧٥) ، وأحمد (٣١٦/٢) ، والبيهقي في « الأربعون الصغرى » (٨) ، والبغوى في « شرح السنة » (٨٣/٥) من طريق عبد الرزاق وهذا في «مصنفه » (٢٩٧/١١) قال : حدثنا معمر ، عن همام بن منبه عن أبي هريرة مرفوعاً : « أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها ؟ قالوا : نعم يا رسول الله ! قال : والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحًا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها . » وفي « المصنف » \_ قال : لا أدرى أيرفعه أم لا ؟ \_ أبو صالح ، عنه .

أخرجه مسلم (١/٢٦٧٥) ، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج٥/ق ١٨٨) من طريق سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثنى زيد بن أسلم ، عن أبى صالح، عن أبى هريرة مرفوعًا : « قال الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حيث ذكرنى . والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة ومن تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا ومن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعًا وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت إليه أهرول . »

وتابعه زهير بن محمد عن زيد بن أسلم بسنده سواء

أخرجه أحمد (٥٢٤/٢) قال : حدثنا عبد الملك بن عمرو وأيضًا (٣٤/٢) قال حدثنا روح كلاهما عن زهير .

ورواه الأعمش ، عن أبي صالح بسنده سواء .

أخرجه الخطيبُ في « تاريخه » (٢/ ٤٣) من طريق زيد بن أسلم عن الأعمش . وهو من رواية الأقران .

وتابعه سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة مرفوعًا : « لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته بأرض المهلكة ، فخاف أن تقتله من العطش» .

أخرجه أبو عبد الله الفلاكي الحسين بن محمد في « الفوائد » (ق٨٠١) من طريق لوين ، ثنا جرير ، عن سهيل بن أبي صالح به ، وسنده قوئ .

٤ - موسى بن يسار ، عنه .

أخرجه أحمد (٢/ ٠٠٠) قال : حدثنا يزيد ، أنا محمد ، عن موسى بن يسار ، عن أبى هريرة مرفوعًا : « لله أفرح توبة عبده من أحدكم بضالته فى فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه » قال : وقال أبو القاسم عليها عليها طعامه وشرابه » قال : وقال أبو القاسم عليه : « قال الله عز وجل إذا جاءنى عبدى شبرًا جئته بذراع ، وإذا جاءنى بذراع جئته بباع ، وإذا جاءنى يمشى جئته أهرول . » ، ومحمد عندى هو ابن إسحاق .

وسنده حسن لولا تدليس محمد بن إسحاق . وكنت صححت سنده في « الأربعون الصغرى » للبيهقي ، فقد رجعتُ عن ذلك . فأسأل الله أن يغفر لي .

#### ٥- عجلان مولى المشمعل ، عنه .

أخرجه ابن حبان (٦٢١) من طريق إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عثمان بن عمر حدثنا ابن أبى ذئب عن عجلان مولى المشمعل عن أبى هريرة قال : ذكروا الفرح عند رسول الله على فذكروا الضالة يجدها الرجل فقال رسول الله على: « لله أشدُّ فرحًا بتوبة أحدكم من الضالة يجدها الرجل بأرض الفلاة » .

وسندُهُ حسنٌ . وعجلان وثقه ابن حبان . وقال النسائي : ﴿ لَا بَاسَ بِهِ ﴾ .

٦ - ٦ - سعيد بن المسيب ، عنه .

أخرجه ابن الحطاب في « مشيخته » (ص ١١٥) من طريق عطية بن بقية بن الوليد، حدثنا أبى ، عن محمد بن الوليد الزبيدى ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة مرفوعًا : « إن الله عز وجل لأفرح بتوبة عبده المؤمن من الضال الواجد ، ومن الظمآن الوارد ، ومن العقيم الوالد ، فمن تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحًا ، أنسى الله تعالى حافظيه ، وبقاع أراضيه خطاياه وذنوبه - أو قال : ذنوبه وخطاياه . »

• قُلْتُ : وهذا حديثٌ غريبٌ ، وسنده ضعيف لأن بقية بن الوليد يدلس تدليس التجويد ولم يصرح في جميع الإسناد .

وقد اختلف في إسناده .

فأخرجه أبو العباس أحمد بن إبراهيم الهمدانى فى « كتاب التاثبين عن الذنوب » \_ كما فى « كنز العمال » (٤/ ٢٢٥) \_ من طريق بقية ، عن عبد العزيز الوصابى ، عن أبى الجون مرسلاً . ولا أدرى من رواه عن بقية ، وهو بالإرسال أشبه ولا يصح عندى مرفوعًا بهذا اللفظ والله أعلم .

٧- سعيد بن أبي سعيد ، عنه

أخرجه أبو يعلى فى « المسند » (ج١١/ رقم ٢٦٠٠) قال : حدثنا وهب بن بقية ، أخبرنا خالد ، عن عبد الرحمن بن إسحاق المدنى ، عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة مرفوعًا : « والذى نفسى بيده! لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته إذا وجدها فى الفلاة » .

وهذا سندٌ حسنٌ . وعبد الرحمن بن إسحاق مختلفٌ فيه وهو متماسكٌ وتساهل محقق « أبو يعلى » فصححه !

وله شواهد عن جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأنس والبراء بن عارب والنعمان بن بشير وأبى د وأبى سعيد الخدرى رضى الله عنهم .

أولاً : حديث ابن مسعود رضي الله عنه .

أخرجه البخارى (١١/ ٢٠١) ، ومسلم (٢٧٤٤ ، ٤) ، والنسائى فى « الكبرى » \_ كما فى « أطراف المزى » (١٥/٧) \_ ، والترمذى (٢٤٩٧ ، ٢٤٩٧ ) ، وأجمد (٢/ ٣٨٣) ، وأبن حبان (٢١٨) ، وأبو يعلى (ج٩/ رقم ١٧٧٥ ، ١٥٠٠) ، وأبن أبى الدنيا فى « التوبة » (١٤ ، ١٥) ، والبيهقى فى «سننه» (١٨٨/١٠)، وأبو بكر الكلاباذي فى «معانى الأخبار» (ق٢٤/١-٢)، وأبو نعيم فى « الحلية » (١٢٩/٤ – الكلاباذي فى « أخبار أصبهان » (١٢٦/٠) ، والأصبهانى فى « الحجة » (١/ ٤٤١ – ٢٤٤)، والبغوى فى « أسرح السنة » (٥/ ٨١) من طرق عن الأعمش ، عن عمارة ابن عمير، عن الحارث بن سويد قال : دخلت على عبد الله \_ يعنى ابن مسعود \_ أعوده وهو مريض » فحدثنا بحديثين . حديثًا عن نفسه وحديثًا عن رسول الله ﷺ قول : « لله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لله أشدُّ فرحًا بتوبة عبده المؤمن من رجل فى أرض دويَّة مهلكة ، معه راحلتُه عليها طعامُه وشرابُه ، فنام فاستيقظ وقد ذهبت

فطلبها حتى أدركه العطشُ ، ثم قال : أرجع إلى مكانى الذى كنت فيه ، فأنام حتى أموت ، فوضع رأسه على ساعده ليموت ، فاستيقظ وعنده راحلتُه وعليها زادُهُ وطعامُه وشرابُه ، فالله أشدُّ فرحًا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده ، وهذا لفظ مسلم .

ووقع في « سنن الترمذي » تخليط عجيب نبهت عليه في تحقيقي لـ « الأربعين الصغري » (ص ٢٨ - ٢٩) للبيهقي فراجعه .

### ثانيًا: حديث أنس رضى الله عنه .

أخرجه مسلم (٢٧٤٧ / ٧) ، وابن المقرى في ( معجمه ) (ج٤ / ق ١/١) والبزار في ( مسنده ) (ج٢ / ق ٢/٥١) ، والخطيبُ في ( الفقيه والفتفقه ) والبزار في ( مسنده ) (ج٢ / ق ٢/٥١) ، والبخوى في ( شرح السنة ) (٨٧ - ٨٨) من طريق عمر بن يونس ، ثنا عكرمة بن عمار ، قال : حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي ظلحة . حداً أن أنس بن مالك ، وهو عمه ، قال : قال رسول الله على ذ الله أشد فرحا بتوبة عبده ، حين يَتُوب إليه ، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة . فانفلتت منه . وعليها طعامه وشرابه . فايس منها . فاتى شجرة . فاضطجع في ظلها . قد أيس من راحلته . فأخذ بخطامها . ثم قال من شدة الفرح : اللهم ا أنت عبدي وأنا ربك . أخطا من شدة الفرح : اللهم ا أنت عبدي وأنا ربك . أخطا من شدة الفرح » .

#### ١ - قتادة ، عنه

أخرجه البخارى (١٠٢/١١) ، ومسلم (٨/٢٧٤٧)، وابن حبان (٢١٧)، وأبو يعلى (ج٥/ رقم ٢٨٦٠) ، والبزار (ج ٢ / ق ١/٩٦) ، وأبو عثمان البحيرى فى «الفوائد» (ق ١/٥٤) ، وزاهر بن أحمد الرخى فى «حديثه» (ق ١/٣٤٠) من طرق عن همام بن يحيي ، عن قتادة ، عن أنس مرفوعًا : « لله أشدُّ فرحًا بتوبة عده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره ، قد أضله بأرض فلاة . »

وصرح قتادة بالتحديث عند البخاري .

وقال البزار: « وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن قتادة، عن أنسٍ إلاَّ من حديث همام » .

• قلت : كذا قال ! ولم يتفرد به همام فتابعه عمر بن إبراهيم عن قتادة مثله أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٨٥٠٠) من طريق شاذ بن الفياض ، نا عمر بن إبراهيم إلاَّ شاذَ » إبراهيم ؛ وقال : « لم يرو هذا الحديث عن عمر بن إبراهيم إلاَّ شاذَ » كذا قال ! وقد رواه عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا عمر بن إبراهيم مثله ،

أخرجه أحمد (٣/٣١) قال : حدثنا عبد الصمد .

### ٢- حميد الطويل ، عنه

أخرجه الخطيب فى "تاريخه" (٤٤٦/١٢) من طريق القاسم بن إبراهيم الملّطى، ثنا لوين، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن حميد الطويل، عن أنس مرفوعًا: "والله! لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته بأرض المهلك، يخافُ أن يقتله فيها العطش». وسنده ساقط والملطى كذاب فاك يضع الحديث. ونقل الخطيب عن عبد الغنى بن سعيد قال : " ليس فى الملطيين ثقة "!!

### ثالثًا : حديث البراء بن عازب رضى الله عنه .

أخرجه مسلم (٧/٢٧٤٦) ، وعبد الله بن أحمد في " روائد المسند " (٢/٣٧٤) ، والأصبهاني في " الحجة " وأبو يعلى (ج٣/ رقم ١٧٠٤) ، والحاكم (٢٤٣/٤) ، والأصبهاني في " الحجة " (٢/٣٤٤) من طريق عبيد الله بن إياد بن لقيط ، ثنا إياد ، عن البراء بن عارِب قال : قال رَسُولُ الله على : " كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلِ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ . تَجُرُّ وَمَامَهَا بِأَرْضِ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلاَ شُرَابٌ . وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ . فَطَلَبَهَا رَمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْرٍ لَيْسَ بِهَا طَعَامٌ وَلاَ شُرَابٌ . وَعَلَيْهَا لَهُ طَعَامٌ وَشَرَابٌ . فَطَلَبَهَا حَتَى شَقَ عَلَيْهِ . ثُمَّ مَرَّتْ بِجِذْلِ شَجَرَةٍ فَتَعَلَّقَ رِمَامُهَا . فَوَجَدَهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِهِ ؟ " قُلْنَا: شَدِيدًا . يَا رَسُولَ الله ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : " أَمَا ، وَاللهِ ! لله أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْده ، من الرَّجُلُ برَاحِلته ".

قَالَ جَعْفَرٌ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ .

وسكت عليه الحاكم فقال الذهبي : « على شرط مسلم » وقد أخرجه كما ترى فاستدراكه وهم . والله أعلم .

### رابعًا: حديث النعمان بن بشير رضى لله عنهما

أخرجه مسلم (٧٤٥/٥) واللفظ له عن أبي يونس . والدارميُّ (٢١٣/٦-٢١٤)، والأصبهاني، في « والحاكم (٤/ ٢٤٣ - ٢٤٣) ، والبراز في " «مسنده» (ج٣/ق٥٠١). والأصبهاني، في « الحجة » (١/ ٤٤٣ - ٤٤٣) عن حماد بن سلمة . وأحمد (٤/ ٢٧٥) عن شريك المحجة » (١/ ٤٤٣ - ٤٤٣) عن حماد بن سلمة . وأحمد (٤/ ٢٧٥) عن شريك ثلاثتهم عن سماك بن حرب قال : خَطَبَ النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ : ﴿ لللهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْده مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفِلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ بَتَوْبَةٍ عَبْده مِنْ رَجُلٍ حَمَلَ زَادَهُ وَمَزَادَهُ عَلَى بَعِيرٍ ثُمَّ سَارَ حَتَّى كَانَ بِفِلاَةً مِنَ الأَرْضِ بَعْرَة . فَعَلَبْتُه عَيْنُهُ وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ . فَاسْتَيْقَظَ مَنْ شَرَفًا فَاللهُ مَنْ شَرَفًا فَاللهُ أَسْدُونَ . فَعَلَبْتُه عَيْنُهُ وَانْسَلَّ بَعِيرُهُ . فَاسْتَيْقَظَ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا . ثُمَّ سَعِي شَرَفًا فَاللهُ اللهُ أَسْدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْد ، مِنْ هَذَا حِينَ يَمْشَى . حَتَّى وَضَعَ خِطَامَه فِي يَدِه . فَلَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ الْعَبْد ، مِنْ هَذَا حِينَ وَجَدَ بَعِيرَهُ عَلَى حَاله » .

قَالَ سِمَاكٌ : فَزَعَم الشَّعْبِيُّ ؛ أَنَّ النَّعْمَانَ رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . وَأَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْمَعْهُ . قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمُ أحدًا أسنده عن حماد بن سلمة، عن سمأك، عن النعمان، عن النبي ﷺ إلا النضر بن شميل ويرويه غيرهُ موقوفًا، ورواه شريك عن سماك، عن النعمان عن النبي ﷺ.

وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبى ! وقد أخرجه مسلم بلفظ أتم كما ترى . فلا وجه لاستدراكه عليه . والله أعلم ، وعزاه فى « كنز العمال » (3/77) لابن زنجويه وحده . وقد أخرجه مسلم كما ترى .

### خامسًا: حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه

أخرجه ابن ماجة (٤٢٤٩) قال : حدثنا سفيان بن وكيع ، ثنا أبى ، ثنا فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن أبى سعيد مرفوعًا : « لله أفرح بتوبة عبده من رجل \_

أضل راحلته بفلاة من الأرض، فالتمسها، حتى إذا أعيي، تسجَّى بثوبه، فبينا هو كذلك إذ سمع وجهة الراحلة حيث فقدها، فكشف الثوب عن وجهه، فإذا هو براحلته».

• قُلْتُ : وهذا سند ضعيف ، وسفيان بن وكيع يُضعَف في الحديث ولكنه لم يتفرد به . فأخرجه أحمد (٨٣/٣) ، وأحمد بن منيع في « مسنده » ـ كما في «مصباح الزجاجة » (٣/٣٠٧) ـ قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أنا فضيل بن مرزوق بسنده سواء وأخرجه أبو يعلى (ج٢ / رقم ١٣٠٢) قال: حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن هارون مثله وفضيل بن مرزوق متكلم في حفظه لكنه توبع كما يأتي . ولكن يبقى في السند عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف .

وأخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (٢١٨/٢) ، والشجرى في " الأمالي " (١٩٧/١) ، عن أبي الشيخ الأصبهاني ، وهو في " الطبقات " (٥٩١) قال : حدثنا أبو على "، قال : ثنا محمد بن مردة ثنا محمد بن بكير ، قال : ثنا عمرو بن عطية ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدرى مرفوعًا : " لله أشدُّ فرحًا بتوبة العبد إذا هو تاب من ذلك الرجل براحلته وقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. " وهذا السندُ أضعف من سابقه . وأبو على ابن إبراهيم ثقة ومحمد بن مردة بن رستم قال أبو الشيخ : "قديم الموت " وكذلك قال أبو نعيم ولم يذكراه بجرح ولا تعديل. وعمرو بن عطية العوفي ضعفه الدارقطني والعقيلي .

سادسًا : حديثُ أبى ذرِّ رضى الله عنه

أشار إليه الترمذيُّ (٣٥٣٨) فقال :

« قد روى هذا الحديث عن مكحول بإسناد له عن أبى ذر ، عن النبى ﷺ نحو هذا. » اهـ ولم أقف عليه ، فالله أعلم .

### سابعًا: حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه

أخرجه أبو يعلى (ج١٣/ رقم ٧٢٨٥) قال : حدثنا إبراهيم بن سعيد ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا بريد بن عبد الله ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى مرفوعًا : «لله أفرحُ بتوبة عبده الذى قد أسرف على نفسه من رجل سافر فى أرض فلاة معطبة مهلكة ، فلما توسط أضلَّ راحلته ، فسعى فى بُغائها \_ [ يعنى : طلبها ] يمينًا وشمالاً حتى أعى \_ أو أيس \_ منها ، وظنَّ أن قد هلك ، نظر فوجدها فى مكان،

٢١ حدَّننا مُؤَمَّلُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا رُبَيْدٌ ، عن أَبِى وائل ، عن عبد الله بْنِ مسعود قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : « سِبَابُ المُسْلِم (ق ٣/٢) فُسُوْقٌ ، وَقِتَّالُهُ كُفْرٌ »

لم يكن يرجو أن يجدها ، فالله \_ عز وجلَّ \_ أفرحُ بتوبة عبده المسرف من ذلك الرجل براحلته حين وجدها . »

قال الهيثميُّ في ( المجمع ) (١٩٦/١٠): (رواه أبو يعلى ورجالهُ رجال الصحيح ). • قلت : سندُهُ صحيحٌ

(تنبیه) قال البیهقی فی و السنن ، وفی و الأربعون ، : و قوله : لله أفرح ، معناه : لله أرضى بالتوبة وأقبل لها ، والفرح قد يكون بمعنى الرضى قال الله تعالى : ﴿كل حزب بما لديهم فرحون﴾ أى راضون به ، اهـ

فعلقت على ذلك بقولى فى « تخريج الأربعين » (ص ٣٠) : « قلت ) : وقول البيهة يُ ... النح هو قول أبى سليمان الخطابى فقد قال الحافظ فى « الفتح » (١٠٦/١١) ... ونقلته من الفتح ولم أعلق إنما اكتفيت بالعزو ، وكان الصواب أن أعقب بكلمة أرد بها على الخطابى والبيهقى ، فإن ما ذكراه هو أثر الصفة ، ولا يقتضى ذلك نفيها ، ولكنى لم أفعل سهوا منى ، فاستغل هذا السهو بعض الناس، وأشاع عنى فى دروسه أننى من معطلة الصفات ، وقد راجعه بعض أخواننا فى ذلك، وأعلمه أننى على عقيدة السلف ويستطيع أن يعرف ذلك من خلال الأشرطة ، فأبى الرجل فالله حسيبة ولى معه ومع أمثاله من المفترين على موقف بين يدى الله عز وجل فإن تحلل من هذه المظلمة التى اقترفها فى حقى أحللته ، وإن لم يفعل فإنى أدخرها عند الله عز وجل ، وحسبى الله ونعم الوكيل .

٢٠- حديث صحيح .

أخرجه البخاري (١/ ١١٠ ، ١٠ / ٤٦٤ ، ٢٦/١٣) ، وفي ( التاريخ الصغير ؟ ( (٢٢٩/١) ، وفي ( التاريخ الصغير ؟ (٢٢٩/١) ، وفي ( الآدب المفرد ؟ (٤٣١) ، ومسلم (١١٦/١١ – ١١٧) ، والنسائي (١/ ١٢٢ ، ١٢٢) ، والترمذي (١٩٨٣ ، ١٩٨٥) ، وقال : (حسن صحيح ) ، وابن ماجة (١٩ ، ٣٩٣٩) ، وأحمد (١/ ١٧٦ ، ١٧٨ ، ٣٨٥ ،

٣٢- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَمْرو ،
 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 « الإِيْمَانُ ذُو شُعَب وَالحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيْمَان »

٤١١، ٣٣٣ ، ٤٥٤ ، ٤١٧ ، ٤٣٩ ، ٤٤٦ ، ٤٦٠) ، والطيالسيُّ (٢٥٨) ، والحميدي (١٠٤) ، وأبو عوانة (١/٤/ ، ٢٥) ، وابن حبان (ج٧/رقم ٩٠٩) وابن أبي عاصم في « كتاب الديات » (ص ٩-١٠) ، وأبو القاسم البغويُّ «مسند ابن الجعد» (٢٨٠٩)، والطحاوي في «المشكل» (١/ ٣٦٥)، والطبراني في «الكبير» (ج۱۰/رقم ۱۰۱۰، ۱۰۳۰۸، ۱۰۳۱۲)، والهیثم بن کلیب فی «مسنده» (۳۰۰، ٣٠١، ٣٠١، ٥٨٥، ٧٣١) ، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٥٨٩)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١٠١ ، ١٠٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٣، ٣٤ و٨/ ١٢٣ و ١/ ٢١٥)، وزاهر بن أحمد في «جزء من حديثه» (ق٣٤٣/ ١)، والبيهقي في «الكبري» (١٠/ ٢٠٩)، وفي «الشعب» (٤٩٣٧) هٔ ۲۲۳)، وفي «الأداب» (۱۵۷)، والبزار (۱۲۲، ۱۷۹۷، ۲۰۲۱)، وأبو يعلى (۲۹۸۸ ، ۱۱۹ ، ۲۷۳)، والطيورني في «الطيوريات» (۱/۲۱۳/۱٤)، ومحمد ابن إسحاق الكاتب في «كتاب المناهي» (ق٤٣/١)، وابن حبان (٧/ ٥٧٢)، وأبو القاسم الحنائي في «الفوائد» (ج٧/ ق٠٠١)، وابن مندة في «الإيمان» (٢/ ٦٤٩، ٠٦٠)، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" (١٠٩١، ١٠٩٢، ٩٣، ١٠٩٥، ١٠٩٥، ١٠٩٦)، وابن أبي شريح في «جزء بيبين» (١١٢)، وابن بشران في «الأمالي» (٧/ ۸۰/۲ - ۸/۱۰۸/ - ۱/۱۰۹/۱۳)، والخطيب في «تاريخه» (١/١٠٨ و١٣/ ١٨٥) وفي «المتفق والمفترق» (ق١١/١)، وفي «التلخيص» (٣٢))، وفي «الموضح» (١/ ٤٥١) وابن عدى في «الكامل» (١/ ٦٩ و٣/ ١١٠٦ و٥/ ١٧٦٣ و٦/ ٢٠٦٦، ٢١٨٢)، والبغوى في «شرح السنة» (١٢٩/١٣) من طرق عن ابن مسعود مرفوعًا.

وقد نظمت طرقه في « سد الحاجة » (٦٩) وفي الباب عن جماعة من الصحابة ذكرتهم أيضًا . والله أعلم .

٢٢- لا يصح بهذا اللَّفظ.

آخرجه الخلعي في « الخلعيات » (ج ١٤ / ق ١٣٤/١) من طريق مؤمل بن

٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِك ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أُنسِ قَالَ : الخَمْدُ لله ، فَشَمَّتُهُ النَّبِي عَلَيْةٍ ، فَقَالَ : الخَمْدُ لله ، فَشَمَّتُهُ النَّبِي عَلَيْةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ الله ! النَّبِي عَلَيْةٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ الله ! عَطَسَ فُلُانٌ فَشَمَّتُهُ ، وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتُنِي ؟! فَقَالَ : « إِنَّهُ حَمِدَ الله فَشَمَّتُهُ ، وأَنْتَ لَمْ تَحْمَد الله عَزَّ وَجَلَّ » .

إسماعيل بسنده سواء

وهذا سندٌ حسن لولا ضعف مؤمل بن إسماعيل وقد رواه أصحاب حماد بن سلمة بخلاف هذا

فقد رواه عفان بن مسلم ، وموسى بن إسماعيل التبوذكى ، وحجاج الأنماطى عن حماد بن سلمة عن سهيل بن أبى صالح ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبى صالح، عن أبى هريرة مرفوعًا : ﴿ الإيمان بضع وسبعون شعبة . . . الحديث ﴾

أخرجه أبو داود (٢٧٦) ، وأحمد (٢/٤١٤) ، وابنه عبد الله في ( السنة ) (٦٨٤) وابن نصر في ( الصلاة ) (٤٣٠) ، وابن النحاس في ( جزء من حديثه) (ق ١٨٦/ ٢ - ١/١٨٧) والخلعي في ( الخلعيات ) (ج١٤/ ق ٢/١٣٣) ، والبيهقي في والشعب (ج١/ رقم ٣) ، وابن عبد البر في ( التمهيد ) (٢/١٣٩) ، والبغوى في (شرح السنة) (١/٥٠) ولم يختلف الرواة عن حماد في لفظ هذا الحديث ، وقد أشبعت المقام تحريراً في ( سد الحاجة ) (٥٧) فلله الحمد .

٢٣ - حديثٌ صحيحٌ.

وعبد الملك هو ابن إبراهيم الجدِّي

وهذا يرويه سليمان التيميُّ عن انسٍ . ورواه عن سليمان جماعةٌ منهم :

١ - شعبة بن الحجاج:

أخرجه البخارى (۱۰/ ۲۱۰) ، وفى « الأدب المفرد » (۹۳۱) ، والطيالسيُّ (۲۰۲۰)، وأبو على حامد بن عبد الله فى « الفوائد » (ق ۲/٤۰۱) ، والطبرانى فى « الدعاء » (۱۹۹۱) ، والبيهقيُّ في « الشعب » (۷/۷۷) .

ورواه عن شعبة : ٩ الطيالسي ، وآدم بن أبي إياس ، وعمرو بن مرزوق ، وعبد الملك بن إبراهيم الجدي ٩ .

٧- سفيان الثوري.

أخرجه البخاريُّ (١٠/ ٥٩٩) ، وأبو داود (٥٠٣٩) عن محمد بن كثير ثنا الثوري .

٣- سفيان بن عيينة

أخرجه الترمذي (٢٧٤٢) حدثنا ابن أبي عمر . والحميدي في « مسنده » (١٢٠٨) قالا : ثنا سفيان بن عيينة .

٤- معمر بن راشد

أخرجه الطبراني في « الدعاء » (١٩٩٠) ، والبغوى في « شرح السنة » (٣١١/١٢) من طريق عبد الرزاق وهذا في « مصنفه » (١٩٦٧٨) ثنا معمر به .

٥- يزيد بن هارون

أخرجه ابنُ ماجة (٣٧١٣) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . وهذا في « مصنفه» (٨/ ٤٩٥) قال : حدثنا يزيد بن هارون .

٦- محمد بن عبد الله الأنصاري

أخرجه الطبراني في « الدعاء » (١٩٨٩) ، والبيهقيّ في « الشبعب » (٧/ ٢٥) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (ج ١٠/ق ٣٣٥) وزاهر بن طاهر الشحامي في «سباعياته» (ق١/١٨٩)، وابن ناصر الدين الدمشقى في « حديث نجم الدين القباني» (ق ٢٠٤) كلهم من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري وهذا في «جزئه» (ق ۲/۲۱ – رواية ابن ماس) .

٧- جرير بن عبد الحميد

أخرجه ابن حبان (٦٠٠)

٨- معاذ بن معاذ

أخرجه ابن حبان (۲۰۰) ، والبيهقيُّ في « الشعب » (۷/ ۲۰) ، وفي « الآداب » . (YEA)

٩- ابن أبي عدى

أخرجه ابن حبان (۲۰۱)

١٠ - أبو خالد الأحمر

أخرجه مسلم (۲۹۹۱/ ۵۳)

١١- يحيى القطان

أخرجه أحمد (٣/ ١٠٠)

۱۲ - معتمر بن سليمان

أخرجه النسائي في « اليوم والليلة » (٢٢٢) ، وأحمد (٣/١١٧)

١٣ - مالك بن مغول

أخرجه الطبراني في « الدعاء » (١٩٩٣) ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » (١/ ١٨٦) ، والخطيب في « تاريخه » (٣٠٥/٣)

١٤ - حفص بن غياث

اخرجه مسلم (۲۹۹۱/ ۵۳) ، والنسائي في « اليوم والليلة » (۲۲۲)

١٥ - زهير بن معاوية

أخرجه أبو داود (٥٠٣٩) ، والدارميُّ (٢/ ٢٨٤) ، والطبراني في «الدعاء» (١٩٩٤) ١٦- عبد الوارث بن سعيد

أخرجه النسائي (٢٢٢) ومن طريقه ابن السُّني (٢٤٨) كلاهما في « اليوم والليلة » الحرجه النساعيل بن علية

أخرج البغوى في ﴿ شرح السنة ﴾ (١٢/ ٣١١ – ٣١٢)

١٨ - أبو زيد النحوى سعيد بن أوس

أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٣٤/٣) ، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٤٩) ١٩ – الخليل بن موسى

أخرجه ابنُ عساكر في ﴿ تاريخه ﴾ (ج ١٠/ق ٣٣٥)

وتوبع سليمان التيميُّ . تابعه قتادة ، عن أنس فذكر مثله

أخرجه العقيلي في ا الضعفاء ، (١/ ١١٠) من طريق داود بن المحبر ، قال: حدثنا أيوب بنُ خوط ، عن قتادة به .

قال العقيليُّ : ( هذا الحديث غير محفوظ من حديث قتادة عن أنسٍ ، وإنما هو من حديث سليمان التيميِّ ، عن أنس . )

• قُلُتُ : سندُهُ ضعيف جدًا . وداود بن المحبر تالف البته ، وأيوب بن خوط متروك .

وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري .

### أولاً: حديث أبي هريرة رضى الله عنه

أخرجه البخارى في الأدب المفرد ( (٩٣٢) ، وابن حبان (٦٠٢) ، والحاكم (٢٦٥) ، والطبراني في الأوسط ( (١٣٨٠) ، وفي الدعاء ( (١٩٩٥)

1997) ، والبيهقي في « الشعب » (٢٦/٧) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة قال : جلس رجلان عند رسول الله على المحدد الله أحدهما أشرف من الآخر ، فعطس الشريف فلم يحمد الله وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي على فقال : يا رسول الله : عطست فلم تشمتني ، وعطس هذا فشمته فقال : « إن هذا ذكر الله ، فذكرتُهُ ، وأنت نسيت فنسيتُك . »

ورواه عن عبد الرحمن بن إسخاق : « يزيد بن زريع ، وابن عجلان وبشر بن المفضل ، وربعى بن إبراهيم . »

وسنده جيّد .

### وله طريق آخر

أخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » (٩٣٠) ، وابن أبى شيبة (٨/٤٩٦) من طريق يعلى بن عبيد أخبرنا أبو منين يزيد بن كيسان ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة قال : كنا جلوسًا عند رسول الله على فعطس رجلٌ فحمد الله فقال له رسول الله على : « يرحمك الله » ثم عطس آخرٌ فلم يقل له شيئًا فقال : يا رسول الله ! رددت على الآخر ولم تقل لى شيئًا ؟ قال : « إنه حمد الله ، وسكتً »

## ثانيًا : حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه

أخرجه مسلم (٢٩٩٢)، والبخارى فى « الأدب المفرد » (٩٤١)، وأحمد (٢٦٥/٤)، وابن أبى شيبة (٨/ ٤٩٥)، والحاكم (٤/٢٦٥)، والطبرانى في «الدعاء» (١٩٩٧)، والبيهقى فى « الشعب » (٧/ ٢٥ - ٢٦) من طريق القاسم بن مالك المزنى ، عن عاصم بن كليب، عن أبى بردة قال : دخلت على أبى موسى وهو فى بيت بنت الفضل ـ وفى رواية : أم الفضل ـ ابن عباس، فعطست فلم يشمتنى ، وعطست فشمتها ، فرجعت إلى أمى فأخبرتها ، فلما جاءها قالت : عطس عندك ابنى فلم تشمته ، وعطست فشمتها ؟ فقال : إن ابنك عطس ، فلم يحمد الله ، فلم أشمته ، وعطست فحمدت الله ، فشمتها ، سمعت رسول الله عليه يقول : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه ، فإن لم يحمد الله ، فلا تشمتوه .»

٢٤ - حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الكَرِيْمِ القَطَرَىُّ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِت ، قَاْلَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيْدَ اللهُ بْنَ يَزِيْدَ اللهُ بْنَ يَزِيْدَ اللهِ بْنَ يُولِدَ اللهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جَمَعَ اللهِ عَلَيْهِ جَمَعَ بيَنْ الصَّلاَتَيْنِ بِجَمْع .

زاد البخارى : « فقالت : أحسنت . »

ورواه عن القاسم بن مالك : « أبو بكر وعثمان أبنا أبى شيبة ، وزهير بن حرب ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، ويعقوب بن إبراهيم وفروة بن أبى المغراء وأحمد ابن إشكاب »

قال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبيُّ !

كذا قالاً . وقد أخرجه مسلم كما ترى ، فلا يستدرك عليه .

( لطيفة ) روى الخطيب في « تاريخه » (٣٠٩/١٢) في ترجمة « عافيه بن يزيد » عن عبد الملك بن قريب الأصمعيّ قال :

كنت عند الرشيد يوما فرفع إليه في قاض كان قد استقضاه يقال له عافية ، فكبر عليه فأمر بإحضاره فأحضر ، وكان في المجلس جمع كثير فجعل أمير المؤمنين يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه وطال المجلس ، ثم إن أمير المؤمنين عطس فشمته من كان بالحضرة ممن قرب منه ، سواه فإنه لم يشمته ، فقال له الرشيد : ما بالك لم تشمتني كما فعل القوم ؟ فقال له عافية لأنك يا أمير المؤمنين لم تحمد الله ، فلذلك لم أشمتك هذا النبي عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر . فقال يا رسول الله ما لك شمت ذلك ولم تشمتني ؟ قال : « لأن هذا حمد الله فشمتناه ، وأنت فلم تحمد فلم أشمتك » فقال له الرشيد : ارجع إلى عملك أنت لم تسامح في عطسة تسامح في غيرها ؟ وصرفه منصرفا جميلا ، وزبر القوم الذين كانوا رفعوا عليه .

### ٢٤- حديثٌ صحيحٌ.

وشيخ المصنف : كأنه محمد بن عبد الكريم الذي ذكره ابنُ حبان في « الثقات » ( ١٣٦/٩)

حَدَّثَنَا ثَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا آدَمُ ، ثَنَا شُعْبَةُ، ثَنَا خُبَيْبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمَعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَمْرَ ، قال : كَاْنَ رسولُ الله ﷺ يُصلِّى بِمنَى ً رَكْعَتَيْنِ ، وَعُمَرُ رَكْعَتَيْنِ ، وَعُمَرُ رَكْعَتَيْنِ ، وَعُمَرُ رَكْعَتَيْنِ ، وَعُمْرَ ، قال : كَاْنَ رسولُ الله ﷺ يُصلِّى بِمنَى بَمْنَى رَكْعَتَيْنِ ، وَعُمْرُ رَكْعَتَيْنِ ، وَعُثْمَانُ سِتَ سِنِينَ أَوْ سَبْعَ سِنِينَ أَو ثَمَانٍ سِنِينَ رَكْعَتَيْنِ .

قال : « محمد بن عبد الكريم بن محمد ، أبو جعفر العبدى ، من أهل مرو ، يروى عن يزيد بن هارون والعراقيين ، حدثنا عنه ابن أبنه أحمد بن الحارث بن محمد بن عبد الكريم ، وغيره ، مات سنة ستين ومائتين أو قبلها أو بعدها بقليل » اهـ

وأخرجه الدارميُّ (١/ ٣٨٥) وأحمد (٥/ ٤٢١) ، والطيالسيُّ (٥٩٠) ، وأبو القاسم البغوى في « مسبند ابن الجعد » (٤٩) ، والطبرانيُّ في « الكبير » (ج٤/ رقم ٣٨٦٩) من طرق عن شعبة بسنده سواء

ورواه عن شعبة : « آدم بن أبى إياس ، والطيالسي ، وبهز بن أسد ، وسليمان بن حرب ، وعمرو بن مرزوق ، وأبو الوليد الطيالسي . »

وأخرجه البخارى (٣/٣٥) و (٨/ ١١٠) ، ومسلم (١٢٨٧) ومالك في «الموطأ» (١٩٨/٤٠١) ، والنسائيُّ (١/ ٢٩١ و٥/ ٢٦٠) ، وابنُ ماجة (٣٠٢٠) ، وأحمد (٥/ ٤١٩ ، ٤١٩ ) ، والطبرانيُّ في (٣/ ٤١٩ ، ٤٢٠) ، والحميدى (٣٨٣) ، وابن حبان (٣٨٥٨) ، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٤ / رقم ٣٨٦٢ ، ٣٨٦٣ ، ٣٨٦٥ ، ٣٨٦٥ ، ٣٨٦٨ ، ٣٨٦٠ ، والبغوى في « شرح السنة » (٢٦٠ ) ، والبغوى في « شرح السنة » (١٦٦/ ) من طرق عن عدى بن ثابت ، عن عبد الله بن يزيد الأنصارى ، عن أبي أيوب

ورواه عن عدى بن ثابت : « مالك ، والليث بن سعد ، ومسعر بن كدام ، ويحيى ابن سعيد الأنصارى ، وحماد بن زيد ، وجابر الجعفى ، وابن أبى ليلى . » وفي الباب عن أسامة بن زيد ، وابن عمر .

٢٥- حديث صحيح .

٢٦- وَبِه : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدرِ قَاْلَ : سَمَعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ الله الأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ فِي قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَأَتُوا حَوْثَكُمْ أَنَّىٰ شَعْتُمْ ﴾ قَاْلَ : قَاْلَت اليَهُوْدُ : إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَارِكةً ، كَانَ الوَلدُ أَحْولَ ، فَأَكْذَبَهُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَنْزَلَ : بَارِكةً ، كَانَ الوَلدُ أَحْولَ ، فَأَكْذَبَهُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَنْزَلَ :

أخرجه مسلم (١٨/٦٩٤) واللفظ له ، وأحمد (٤٨٥٨ ، ٥٠٤١) من طرق عن شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم ، عن ابن عمر قال: صلى النبي علي بمنى صلاة المسافر ، قال حفص : وعمر وعثمان ثمانى سنين أو قال : ست سنين . قال حفص : وكان ابن عمر يصلى بمنى ركعتين ثم يأتى فراشه . فقُلتُ : أى عم لو صليت بعدها ركعتين ؟ قال : لو فعلت لأتممت الصلاة

ورواه عن شعبة : « آدم بن أبى إياس ، ومعاذ بن معاذ العنبرى ، ويزيك بن هارون ومحمد بن جعفر غندر ، وخالد بن الحارث ، وعبد الصمد بن عبد الوارث . » وفى رواية غندر ويزيد بن هارون عن شعبة : « ست سنين » لم يذكرا غيرها . وله طريق آخر عن ابن عمر

أخرجه مسلم (١٦/٦٩٤) ، والدارميُّ (١٥١ - ٤٥١ - ٤٥١) ، وابن حبان (٢٧٥٨) ، وغيرهم من طريق الزهرى ، عن سالم عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره : ركعتين وأبو بكر وعمر وعثمان صدرًا من خلافته، ثم أتمها أربعًا .

وتابعه نافع عن ابن عمر مثله وزاد مسلم : « فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين »

أخرجه البخاري (٢/ ٥٦٣) ، ومسلم (١٢١/ ١٧) ، والنسائي (٣/ ١٢١) من طريـق عبيــد الله بن عمر ، أخبرني نافع

وأخرجه البخارى (٣/ ٥٠٩) من طريق ابن شهاب ، أخبرنى عبيد الله بن عبد الله ابن عمر ، عن أبيه مثله .

٢٦- حديثٌ صحيحٌ.

﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] يَقُولُ : كَيْفَ شِئْتُمْ ، فِي الفَرْجِ .

أخرجه مسلم (119/1870) ، وابن جرير في " تفسيره " (17873) ، والطحاوى في " شرح المعانى " ( $1.4 \cdot 1.5$ ) ، والواحدى في " أسباب النزول " (ص  $1.4 \cdot 1.5$ ) من طرق عن شعبة بسنده سواء ورواه عن شعبة : " آدم بن أبي إياس ، ووهب بن جزير ، وعلى بن الجعد "

وقد رواه عن ابن المنكدر جماعة منهم:

#### ١ - سفيان الثوري

أخرجه البخاری (۸/ ۱۸۹) ، ومسلم (۱۱۹/۱۱۳۰) ، وأبو داود (۲۱۲۳) ، والطحاوی فی « شرح المعانی » ((7.5) ، وابن جریر فی « تفسیره » ((7.5) ، والطحاوی ، والبیهقی ((7.5) ) من طرق عن سفیان الثوری .

ورواه عن سفيان : « أبو نعيم الفضل بن دكين ، وابن وهب ، وعبد الرحمن بن مهدى . »

#### ٢- سفيان بن عيينة

أخرجه مسلم (۱۱۳ / ۱۱۷) ، والنسائی فی « عشرة النساء » (۹۰) ، والترمذی (۲۹۸۲) وابن ٔ ماجة (۱۹۲۰) ، وأبو يعلی (۱۲۰۲۱) ، والطحاوی ((7.3) ، والواحدی (ص (۱۰۷) ، والبیهقی ٔ ((7.3) ) من طرق عن سفیان .

ورواه غنه (۱): « قتيبة » بن سعيد ، وعبد الرحيم بن منيب ، وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن أبي إسرائيل ، وابن أبي شيبة ، وعمرو الناقد ، وابن أبي عُمر العدنى ، وسهل بن أبي سهل الرازى ، وجميل بن الحسن الجهضمي »

قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح ً »

<sup>(</sup>۱) قال الواحديَّ في ﴿ أسباب النزول ﴾ (ص ۱۰۷) بعد أن رواه من طريق عبد الرحيم بن منيب عن سفيان ابن عيينة قال : ﴿ رواه البخاريُّ عن أبي نعيم ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة ، كلاهما عن سفيان . ﴾ اهـ

٣- ابن جريج

أخرجه النسائى فى « الغشرة » (٨٧) من طريق حماد بن مسعدة ، عن ابن جريج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله فذكر مثله

وابن جريج مدلسٌ. ثم وقفت عليه مجودًا

فاخرجه الطحاوى (٣/ ٤١) ، والمخلّص فى « الفوائد » (ج١١/ق ٢/٢٣) من طريق يونس بن عبد الأعلى ثنا ابن وهب ثنا ابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثه أن جابر بن عبد الله أخبره وذكر مثله .

### ٤ - أبو حازم

أخرجه مسلم (١١٨/٤٣٥) ، والنسائيُّ في « العشرة » (٨٨) ، والطبرانيُّ في «الأوسط» (٨٠٦) من طرق عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن الهاد ، عن أبي حازم .

قال الطبرانى : « لم يرو هذا الحديث عن أبى حازم إلا يزيد بن الهاد ، تفرد به الليث » كذا قال ! وقد تابعه يحيى بن أيوب وآخر أن ابن الهاد حدثهما ، عن ابن المنكدر عن جابر نحوه .

أخرجه النسائى (٨٩) من طريق ابن أبى مريم ، قال أخبرنى يحيى بن أيوب وذكر آخر . وهذا الآخر هو « ابن لهيعة » وهكذا شأن النسائى معه .

لا يصرح باسمه استضعافًا له .

#### ٥- الزهري

آخرجه مسلم (۱۱۹/۱٤۳۵) ، والطحاوی (7/18) ، والطبرانی فی « الأوسط » (1.19/18) ، والبیهقی (1.19/18) ، والواحدی فی « أسباب النزول » (1.19/18) ، وابن عساکر فی « تاریخ دمشق » (1.19/18) من طریق وهب بن جریر بن حازم ، حدثنا أبی ، عن النعمان بن راشد ، عن الزهری فذکر مثله وزاد :

<sup>•</sup> قُلْتُ : كذا قال ! ولم يروه البخارى من طريق ابن عيينة ، إنما رواه البخارى عن أبى نعيم الفضل عن سفيان الثورى . والله الموفق

\_\_\_\_\_

\* إن شاء مجبية ، وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد » قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا النعمان ، ولا رواه عن النعمان إلا جرير ، تفرد به : وهب بن جرير . » ق

ونقل الواحدى عن أبى حامد بن الشرقى قال : هدا حديثٌ جليل يساوى مائة حديث ، لم يروه عن الزهرى إلا النعمان »

### ٦- خصيف بن عبد الرحمن

أخرجه الواحدى (ص ١٠٦) من طريق سابق بن عبد الله الرقى ، عن خصيف عن محمد بن المنكدر ، عن جابر فذكره وفيه : « فإنما الحرث حيث ينبتُ الولد ويخرج منه . » وخصيف مختلفٌ فيه ولكنه متابعٌ كما ترى .

### ٧- أبو عوانة

أخرجه مسلم (١١٩/١٤٣٥) ، والبيهقيُّ (٧/ ١٩٥)

#### ٨- مالك

أخرجه الدارميُّ في « الطهارة » (٢٠٦/١) قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، وكذلك في « النكاح » (٢/ ٦٩) قال : حدثنا خالد بن مخلد قالا : حدثنا مالكُّ ، عن ابن المنكدر عن جابر فذكره .

### ٩- سهيل بن أبي صالح

أخرجه مسلم (119/1870) قال : حدثنى سليمان بن معبد ، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر ولم يذكر لفظه .

### ١٠ - ابن لهيعة

أخرجه الإسماعيلى فى « معجمه » (١٥٧ - بتحقيقى ) قال : حدثنا محمد بن إسحاق النيسابورى أبو أحمد ، قال : حدثنا سهل بن عمار ، قال : حدثنا مجاعة ابن أبى مجاعة قال : ولقيتُه ببغداد ، عن ابن لهيعة ، عن محمد بن المنكدر فذكره .

٧٧ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنُ الجَزَّارِ ، عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِب رَضْىَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَوْمَ الأَحْزَابِ : « شَعَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الوسطى ، رَسُولُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ يَوْمَ الأَحْزَابِ : « شَعَلُوْنَا عَنِ الصَّلاَةِ الوسطى ، صَلاَة الله عَصْرِ ، حَتَّى غَابَت الشَّمْسُ ، مَلاَ الله وَ (قَارَ ١) بُطُونَهُمْ وَبَيُورَهُم وَبَيُورَهُمْ وَبَيُورَهُمْ وَبَيُورَهُمْ فَارًا »

وسندُهُ ضعيفٌ جدًا ، وشيخ الإسماعيلي لم أجد له ترجمة ، وسهل بن عمار متهم بالكذب ، ومجاعة كذبه ابن معين ومشاه أحمدُ .

١١- معاوية بن أبي العباس

أخرجه الطبرانيُّ في « الأوسط » (٥٧١) من طريق مروان بن معاوية الفزارى ، عن معاوية بن أبي العباس ، عن محمد بن المنكدر ، قال : سمعت جابر بن عبد الله فذكه ه .

وقال : « لم يرو هذا الحديث عن معاوية ، إلاَّ مروان »

• قلت : ومعاوية لم أعرفه والله أعلم .

وفى الباب عن جماعة من الصحابة منهم : أبو سعيد الخدرى ، وابن عباس ، وابن عمر وآخرين رضى الله عنهم .

#### ٢٧- حديث صحيح .

أخرجه مسلم (۲۰٤/۲۲۷) ، وأبو عوانة (۱/ ۳۵۵) ، وأحمد (۱/ ۱۳۵ ، ۱۳۷ ، اخرجه مسلم (۱/ ۱۳۵) ، وأبو عوانة (۱/ ۳۵۵) ، والمبرى في « تفسيره » (7/80) ، وأبو يعلى (7/81) ، وابن أبى شيبة (7/81) ، والسراج في « مسنده » (7/81) ، والمحاوى في « شرح المعانى » (1/81) ، والبيهقى في « دلائل النبوة » (1/81) ، والدمياطى في « كشف المغطى » (1/83) من طرق عن شعبة بسنده سواء

ورواه عن شعبة :

« وکیع ، وابن مهدی ، وغندر ، ومعاذ بن معاذ ، وحجاج بن محمد ، وآدم بن \_

٢٨ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانِ ، عَنْ عَبِيْدَةَ السَّلَمَانِيِّ ، عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي طَالِبِ قَاٰلَ : قَاٰلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :
 « شَغَلُونَا عَنِ صَلاَةِ الوسطى ، صَلاَّةِ العَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ،
 مَلاَ اللهُ بُطُونَهُمْ وَقُبُورَهُم ، أَوْ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا . »

أبى إياس ، وأبو النضر هاشم بن القاسم ، ووهب بن جرير ، وأبو عامر العقدى ، والطيالسي وسليمان بن حرب .

وله طرق أخرى عن عليٌّ وشواهد عن بعض الصحابة ويأتي في الحديث القادم .

٢٨- حديثٌ صحيحٌ .

وأبو حسَّان هو الأعرج .

أخرجه مسلم ( 1/7/7/7) ، وأبو عوانة ( 1/700) ، والنسائي (1/707/7) ، وابن والترمذي ( 1/700) وأحمد (1/700) ، 1/7000 ، وابن العد في ( الطبقات ) (1/7/70 ) ، وأبو يعلى (1/7/70 ) ، والبزار (1/7/70 ) ، والطبرى في ( تفسيره ) (1/7/70 ) ، وابن الجارود في (المنتقى) (1/7/70 ) ، وابن عبد البر في ( التمهيد ) (1/7/7/70 ) ، وابن حزم في ( المحلى ) ، وابن عبد البر في ( التمهيد ) (1/7/7/70 ) ، وابن حزم في ( المحلى ) ، وابن عبد البر في ( التمهيد ) (1/7/7/70 ) ، وابن حزم في ( المحلى ) ، والدمياطي في ( 1/7/7/70 ) ، والدمياطي في ( 1/7/7/70 ) ، من طرق عن قتادة ، عن أبي حسًان الأعرج ، عن عبيدة السلماني ، عن على بن أبي طالب مرفوعًا به

قال الترمذي : ﴿ هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ ﴾

وقد توبع أبو حسَّان الأعرج. تابعه زر بن حبيش، عن عبيدة ويأتى قريبًا إن شاء الله وتابعه محمد بن سيرين ، عن عبيدة به

(قرفر)، وأبو يعلى (٣٨٥ ، ٣٩٣) ، وأبو عثمان البحيرى في « الفوائد » (ق  $\cdot 7/0$ ) ، وابن عبد البر في « التمهيد » ( $\cdot 7/0$ ) ، والبيهقي ( $\cdot 1/0$ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( $\cdot 1/0$ ) ، والبغوى في « شرح السنة » ( $\cdot 1/0$ ) ، والدمياطي في « كشف المغطى » ( $\cdot 1/0$ ) ، والنسفي في « ذكر علماء سمرقند » والدمياطي في « ذكر علماء سمرقند » ( $\cdot 1/0$ ) من طرق عن هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين .

ونقل ابن عبد البر في « التمهيد » (٤/ ١٩٠) عن إسماعيل القاضى قال : أحسن الأحاديث المروية حديث هشام بن حسًان عن محمد عن عبيدة »

وتابعه خالد الحذاء ، عن ابن سيرين بسنده سواء

أخرجه الطبراني في « الأوسط » (ج٢/ ق ٢/١٦٣) ، والدمياطي (١١) وفي سنده على بن عاصم ، كان يخطئ ويصر ، وقد تفرد به كما قال الطبراني

وللحديث طرق أخرى عن علىٌّ رضى الله عنه ، منها :

١ - شتير بن شكل ، عن على مرفوعًا :

« شغلونا عن الصلاة الوسطى ، صلاة العصر ، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا . » ثم صلاها بين العشائين ؛ بين المغرب والعشاء . »

أخرجه مسلم (۱۲۲/ ۲۰۰) ، وأبو عوانة (۱/ ۳۵۰ – ۳۵۰) ، وأحمد (۱/۱۲۱ – ۱۸۲ ) ، وأبو عوانة (۱/ ۳۸۰ – ۳۵۰) ، وأبن أبى شيبة (۱/ ۱۰۰) ، وعبد الرزاق (ج/ ۱ رقم ۲۱۹۲) ، وأبن خزيمة (ج/ رقم ۱۳۳۷) ، وأبن يعلى (۳۸۹ ، ۳۹۱ ، ۳۹۱ ) ، وأبن يعلى (۳۸۹ ، ۳۹۱ ) وأبن أبى شيبه السراج في « مسنده » (ج/ ق ۱/۱٤۲) والطبري في « تفسيره » (۲/ ۳۵۰) ، وأبن الأعرابي في « معجمه » (۲۱۹) ، وأبن عبد البر في «التمهيد» (۱/ ۳۶۰) ، وأبو نعيم في « الحلية » (۱/ ۴۱۰) ، والدمياطي في «كشف المغطي » (رقم ۱) ، والبيهقي (۱/ ۲۰۰) ، و(1/ 2) ، من طرق عن الأعمش عن مسلم أبي الضحي ، عن شتير بن شكل .

ورواه عن الأعمش: « أبو معاوية ، والشورى ، وشعبة ، وحفص بن غياث ، وعبد الله بن نمير ، وعلى بن مسهر ، وعيسى بن يونس ، ويوسف بن خالد ، وإبراهيم بن طهمان »

وقد توبع الأعمش .

تابعه منصور بن المعتمر ، عن مسلم أبي الضحي بسنده سواء

أخرجه أبو يعلى (٣٨٩) عن ابن مهدى ، عن الثورى ، عن الأعمش ومنصور معًا .

وقد خالف من تقدَّم من أصحاب الأعمش : جريرُ بن حازم ، فرواه عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن شتير بن شكل ، عن عليٍّ مثله .

فخالفهم في تسمية شيخ الأعمش .

أخرجه أبو حامد الأزهرى فى « الفوائد المنتخبة » (ق ٢٢/٢١) ، والخطيب فى «تاريخه» (٣/ ٢١) من طريق وهب بن جرير وابن وهب معًا عن جرير بن حازم ونقل الخطيب عن أبى بكر الباغندى قال : قلت لعمرو بن سوّاد \_ يعنى : شيخه \_ هذا يذكر عن الأعمش ، عن أبى الضحى ، عن شتير بن شكل ، فأخرج إلى أصل كتابه ، فإذا فيه كما حدثناه ، ثم حدث من بعد مجلسه بالحديث وأنا حاضر، فلما ذكره قال : وأخبرنا بعض أصحابنا ممن نرجع إلى معرفته من أهل العراق أن هذا الحديث يذكر عندهم عن الأعمش ، عن أبى الضحى ، عن شتير بن شكل ، عن على قلل الباغندى : فكتبت كلامه ، وإنما حدّث به عنى . "اه بن شكل ، عن على قديم رواية الجماعة ، وهم نجوم أهل الحديث ، وجرير ابن حازم وإن كان ثقة ، لكنه كان إذا حدث من حفظه وهم . والله أعلم

ثم رأيت الدارقطني رحمه الله ذكر هذا الاختلاف في « العلل » (٣/ ٢٤٠ - ٢٤١) ورجح حديث أبي الضحى . فللَّه الحمدُ . وأخرجه الدمياطي (٢) من طريق يحيى ابن عقبة ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن شتير به ويحيى بن عقبة واهٍ . ووقع في الحديث أن النبي عليه صلاها يوم بني النضير وقد خطأه الدمياطي .

- ٢- زر بن حبيش ، عن علي "

أخرجه ابن ماجة (٦٨٤) ، وابن سعد (٧٢/٢) ، وابن خزيمة (ج٢/رقم ١٣٣٦)، وأبو يعلى (٣٨٦ ، ٣٨٧) ، وابن حبّان (١٧٤٥) من طرق عن حماد بن زيد ، عن عاصم بن أبى النجود ، عن زر بن حبيش ، عن على أن النبى على قال يوم

الخندق: « ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا ، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى . » ورواه عن حماد بن زيـد : « أحمد بن عبدة ، وعـارم ، وأبو الربيـع الزهرانـى ، وعبيد الله بن عمر بن ميسرة ، ومعلى بن ميمون . »

وتابعه جابر الجعفى ، عن عاصم ، عن زر ، عن على به أخرجه أحمد (١/ ١٥٠) وتابعه أيضًا زائدة بن قدامة ، فرواه عن عاصم ، عن زر ، عن على نحوه وفيه . قال على : « كنا نرى أنها الفجر »

أخرجه الطحاوي في « شرح المعاني » (١/ ١٧٣)

وخالفهم \_ أعنى : حماد بن زيد وجابرًا وزائدة \_ : سفيانُ الثورىُ ، فرواه عن عاصم ، عن زرِ قال : قلنا لعبيدة : اسأل عليًا عن الصلاة الوسطى ؟ فقال : كنا نرى أنها الفجر حتى سمعت رسول الله عليه يقول يوم الخندق . . . فذكره

فصار الحديث : « عن زر ، عن عبيدة ، عن على »

آخرجه عبد الرزاق (ج۱/ رقم ۲۱۹۲) ، وأبو يعلى (۳۹۰ ، ۲۲۱) ، والسراً ج (ج۸/ ق ۲/۱٤۱ – ۱/۱٤۲) وابن أبي حاتم في « تفسيره » ـ كما في « ابن كثير» (ج۸/ ق ۲/۱٤۱) ، والطبرى (۲/ ۳٤٥) ، والطحاوى (۱/ ۱۷٤) ، وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (ج  $\cdot$  ۵ / ق  $\cdot$  ۱/ ۱/ ۱) ، وابن عبد الله الأسعردى » (ق  $\cdot$  ۱/ ۲۵ ) ، والبيهقى (۱/ ۲۸۸) ، والبغوى في « شرح السنة » (۲/ ۲۳۳) من طرق عن الثورى ورواه عن الثورى :

ابو نعیم ، ویحیی بن سعید ، ومعمر بن راشد ، وابن مهدی ، ووکیع ، ومحمد
 ابن کثیر ، والفریابی » وتابعهم عبید الله بن عبد الرحمن الأشجعی ، فرواه عن
 الثوری ، عن عاصم ، عن زر ، عن عبیدة ، عن علی فذکره

أخرجه السراج (١/١٤٢/٨) قال : حدثنا أبو يحيى البزار ، ثنا إبراهيم بن أبى الليث ، ثنا الأشجعي .

• قُلْتُ : فهذا إن لم يهم فيه عاصم ، محمولٌ على أن زر بن حبيش سمعه من على ومن عبيدة عن على ومثل هذا في الأسانيد كثير .

ثم وقفت على ما يؤيد ذلك والحمد لله

فأخرجه محمد بن إبراهيم الجرجاني في « الأمالي » (ق ٧٨/ ١-٢) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ، ثنا عمرو بن قيس ، غن عاصم ، عن زر بن حبيش قال : انطقلت أنا وعبيدة السلماني إلى على " ، فأمرت عبيدة أن يسأله عن الصلاة الوسطى ، فقال له عبيدة : يا أمير المؤمنين ! ما الصلاة الوسطى ؟ قال : كنا نرى أنها صلاة الفجر ، فبينا نحن كذلك نقاتل الأحزاب ، حتى أرهقتنا الصلاة ، وكانت قبيل غروب الشمس ، فقال على " « اللهم املاً قلوب هؤلاء الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارًا ، واملاً أجوافهم ـ أو املاً قبورهم نارًا ، أو املاً بيوتهم نارًا - » فعلمنا يومئذ أنها صلاة العصر .

• قُلْتُ : وعمرو بن قيس ليس هُو الملائى ، بل هو عمرو بن أبى قيس الرازي وقفه ابن معين وابن حبان . وقال البزار : « مستقيم الحديث » وقال أبو داود : « لا بأس به » وقال مرةً : « فى حديثه خطأ » وعبد الرحمن بن عبد الله بن سعد هو الدشتكى ، وهو ثقة . فهذه الرواية تدل على أن الحديث صحيح إن شاء الله تعالى .

#### ٣- الحارث الأعور ، عن على "

ذكره الدارقطني في « العلل » (٣/ ١٥٢ - ١٥٣) وسئل عن حديث الحارث ، عن على فقال : « يرويه يعقوب بن محمد الزهري ، عن ابن عيينة ، عن أبي إسحاق، عن الحارث ، عن على من عن النبي على . ووقفه غيره عن ابن عيينة ، وكذلك رواه إسرائيل وغيره عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن على قال : « صلاة الوسطى صلاة العصر » ورواه محمد بن إسحاق ، عن أبي إسحاق فرفعه ، وتابعه محمد بن كثير الكوفي ، عن الأجلح ، عن أبي إسحاق ، فرفعه أيضًا ، والموقوف أصح . » اهـ .

• قُلْتُ : والطريق الموقوف أخرجه الطبرى (٣٤٢/٢) ، والدمياطي في «كشف المغطى » من طريق سفيان به . وترجيح الدارقطني الموقوف نظري ، بمعنى أن الموقوف ليس بصحيح ، لأن الحارث الأعور واه . والله أعلم .

وقد أخرجه الطيالسيُّ (١٦٤) قال : حدثنا قيس ، عن عاصم ، عن زر ، عن عليٌّ

مرفوعاً :

« الصلاة الوسطى ، صلاة العصر » . وقيس هو ابن الربيع ، سئُ الحفظ . وللحديث شواهد عن بعض الصحابة ، رضى الله عنهم

\* أولاً: حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : حبس المشركون رسول الله على عن صلاة العصر ، حتى احمرت الشمس أو اصفرت ، فقال رسول الله على : «شغلونا عن الصلاة الوسطى ؛ صلاة العصر ، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا » أو قال : «حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا . »

أخرجه مسلم (۲۰۲/۲۰۱) واللفظ له ، وأبو عوانة (۲/۵۱) ، والترمذي (۱۸۱ ، ۲۹۸۰) ، وابن ماجة (۲۸۱) ، وأحمد (۲/۲۹۱ ، ۳۹۲ – ٤٠٤ ، ٤٥١) ، والطيالسي (۲۳۲) ، وأبو يعلى (٤٤٠ ، ٥ ۲۹۳) ، والبزار (۲۰۲۱) ، والهيثم ابن كليب في « المسند » (۸۷۸ ، ۹۷۹ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » (3/011 ابن كليب في « المسند » (۸۷۸ ، ۹۷۹ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » (3/011 و0/07) ، والطبري في « تفسيره » (3/011) ، والطحاوي في « السرح » (3/011) ، والبيهقي في « الكبرى » (3/011) ، وفي « المعرفة » (3/011) ، والدمياطي في « كشف المغطى » (3/011) من طرق عن محمد بن طلحة اليامي، عن زبيد ، عن مُرة ، عن ابن مسعود به

قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح "

وقال البزار : « وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله ، إلاَّ من هذا الوجه بهذا الاسناد »

\* ثانياً : حديث حذيفة رضى الله عنه

أخرجه ابن حبان (ج ۷ / رقم ۲۸۹۱) ، والبزار (۳۸۸) ، وابن أبي خيثمة في «تاريخه» (ج ۰۰ / ق ۱/٤۹) والطبراني في « الأوسط » (۱۱٬۱۸) ، وابن أبي الفوارس في « المنتقى من حديث المخلّص » (ق  $\hat{Y}/\hat{Y})$  ، والدمياطي في «كشف المغطي » (۲۲) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عدى بن ثابت ، عن زر بن حبيش ، عن حذيفة أن النبي عليه قال يوم الخندق : «شغلونا عن صلاة العصر . . . الحديث »

قال الهيثميُّ (١/٣٠٩) : « رواه البزار ، ورجالُه رجال الصحيح »

\* قُلْتُ : خولف عدى بن ثابت . خالفه عاصم بن أبى النجود فرواه عن زر بن حبيش ، عن على وقد مر تخريجه ، وكأن الوجهين محفوظان . والله أعلم .

\* ثالثًا : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما

أخرجه البخارى (٢/ ٢٨ ، ٧٧ و ٧/ ٥٠٥) من طريق هشام الدستوائى ، عن يحيى ابن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن جابر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس ، جعل يسبُّ كفار قريش ، وقال : يا رسول الله! ما كدت أن أصلى حتى كادت الشمس أن تغرب ، قال النبى على : « والله! ما صليتُها » فنزلنا مع النبى على بطحان ، فتوضأنا لها ، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ، ثم صلى بعدها المغرب ) .

وأخرجه مسلم « (۲۰۹/٦٣١) ، وأبو عوانة (۱/ ٣٥٧) ، والنسائيُّ كما في «أطراف المزى» (۲/ ٣٩٥) والترمذيُّ (۱۸۰) والمخلص في « الفوائد » (ج٤ / ق المزى» (۲/ ١٥٩) والبيهقيُّ في «الدلائل » ( $(\pi/8)$ ) من طريق هشام الدستوائي . وقال الترمذي : « حسنٌ صحيحٌ»

وأخرجه البخارى (٢/ ٤٣٤) ، ومسلم ، وأبو عوانة من طريق على بن المبارك ، عن يحيى بن أبى كثير وأخرجه البخارى (١٢٣/٢) ، وأبو عوانة من طريق شيبان ابن عبد الرحمن ، عن يحيى بن أبى كثير به وأخرج البزار (٣٦٥) ، والطبرانى فى «الأوسط» (١٢٨٥) من طريق محمد بن معمر ثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : نا حماد بن سلمة ، عن عبد الكريم بن أبى المخارق ، عن مجاهد عن جابر بن عبدالله أن النبى على شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالا ، فأذن وأقام ، فصلى العصر ، ثم أمره فأذن وأقام ، فصلى العصر ، ثم أمره فأذن وأقام ، فصلى العشاء ، ثم قال : ما على ظهر الأرض قوم يذكرون الله في هذه الساعة غيركم . »

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة ، إلا مؤمل »

وقال البزار : ﴿ لَا نَعْلُمُ رُواهُ بَهْذَا الْإِسْنَادُ ، إِلَّا مُؤْمَلُ ، ولا نَعْلُمُهُ يَرُويُ عن جابر

بهذا اللفظ ، إلاَّ من هذا الوجه . وقد رواه بعضُهم عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن أبى عبيدة عن عبد الله . » . وقال ابن كثير في « البداية والنهاية » (١١١/٤):

«تفرّد به البزار »

• قُلْتُ : وقد سقط ذكر « عبد الكريم بن أبى المخارق » من « أوسط الطبرانى » وكذلك سقط من « مجمع البحرين » (٧٧٦) وإثباته فى الإسناد ضرورى ، ويدل عليه ثبوته فى رواية البزار ، وأيضاً فنقد الهيثميّ يدل عليه ، فقد قال فى «المجمع» عليه ثبوته فى رواه البزار والطبرانى فى « الأوسط » وفيه عبد الكريم بن أبى المخارق ، وهو ضعيف »

وأيضًا فذكر الأذان في كل صلاة فيه نكارة ، ولم أجد له طريقًا آخر يشدُّه ، لكنى وقفت على شاهد من حدث ابن مسعود .

أخرجه أبو يعلى (٢٦٢٨) قال : قرئ على بشر ، أخبركم أبو يوسف ، عن يحيى ابن أبى أنيسة ، عن زبيد اليامى ، عن أبى عبد الرحمن السلمى ، عن ابن مسعود قال : شغل المشركون رسول الله على عن الصلوات : الظهر ، والعصر ، والمغرب، والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ، ثم أمر رسول الله على بلالا ، فأذن وأقام ثم صلى الظهر ، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء . »

وهذا سندٌ ضعيفٌ ، لضعف يحيى بن أبى أنيسة ، وبه أعلَّهُ الهيثمى (٢/٤) ، وقد أخرجه النسائي (١٩٧/ - ٢٩٨ و ٢٧/١ ، ١٨) ، والترمذي (١٧٩) ، وأحمد (١٩٥١ ، ٣٧٥) ، وابن أبى شيبة (٢/٧٠) ، وأبو يعلى (١٥٥٥) ، والطبراني في « الكبير » (ج١٠ / رقم ١٠٢٨) وابن عبد البر في « التمهيد » والطبراني في « الاستذكار » (١١٣١) ، والبيهقي (١/٣٠٤) من طريق أبى الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن أبى عبيدة ، عن أبيه ابن مسعود قال : كنا مع رسول الله على فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، فاشتد ذلك على ، فقلت في نفسى : نحن مع رسول الله على ، وفي سبيل الله ! فأمر رسول الله على بنا العصر ، ثم أقام رسول الله على بنا العصر ، ثم أقام

فصلى بنا المغرب ، ثم أقام فصلى بنا العشاء ، ثم طاف علينا فقال : « ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم . » هذا سياق النسائى من رواية هشام الدستوائى عن أبى الزبير ، ولم يذكر الأذان

وفى لفظ آخر : قال : إن المشركين شغلوا رسول الله على عن أربع صلوات يوم الخندق فأمر بلالاً فأذن . ثم أقام فصلى الظهر . . وذكر الحديث وهذا لفظ رواية هشيم عن أبى الزبير ، فذكر الاذان للظهر وحدها

والحديث ضعيف على أى حال للانقطاع بين أبى عبيدة وأبيه ، فإنه لم يسمع منه وعليه إجماع النقاد .

• قُلْتُ : ويؤيد عدم ذكر الأذان في كل فائتة ما :

أخرجه النسائي (٢/ ١٧) ، وأحمد (٣/ ٢٥) ، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٠) ، وأبو يعلى (٢/ ١٩٦) والبيهةي (٢/ ٢٥١) ، وفي « الدلائل » (٣/ ٤٤٥) من طريق ابن أبي ذئب ، عن المقبرى ، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدرى ، عن أبيه قال : حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، حتى كفينا ، وذلك قول الله تعالى : ﴿ وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قويًا عزيزًا ﴾ [الأحزاب: ٢٥] فقام رسول الله على فأمر بلالاً فأقام ثم صلى الظهر . . . وساق الحديث نحوه وسندُهُ قويً .

وأخرج المخلّص في « الفوائد » (ج٤/ق ١/١٥٢) من طريق أبي مالك الجنبي عمرو بن هشام ، نا يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر بن الخطاب قال : ما صلى النبي عليه يوم الخندق الظهر والعصر حتى غابت الشمس . وسنده حسن ، وثبت سماع ابن المسيب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

## وفي الباب عن ابن عباس:

وانظر: مسند أحمد (۱/۱) ، وابن أبی شیبة (۵۰۳/۲) ، وعبد الرزاق (۷۰۲/۱) ، والطبرانی فی «الکبیر» (۷۲/۱) ، والطبری (۲/۱۲) ، والطبحاوی (۱/۱۲) ، والطبرانی فی «کشف (۲/۱۲ و ۲/۱۲) ، وابن عدی (۷۰۲/۲) ، والدمیاطی فی «کشف

٢٩ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ثنا مَعْبَدُ بْنُ خَالد ، قال : سَمِعْتُ حَارِثَةَ ابْنَ وَهْبِ الخزاعي ، يقول : سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقُولُ : الله عَلَيْكُمْ رَمَانٌ يمشي الرَجُلُ بِصَدَقَتِهِ ، فلا يجدُ من يقبلُها ، فيقُولُ الرَّجُلُ : لو جِئْتَ بها بالأمس لَقَبِلْتُهَا ، فأماً اليوم فلا حَاجَةَ لِي فِيها . »

المغطى ٩ (٢٨/٢٧).

لكن يبقى التعارض بين حديث ابن مسعود وأبى سعيد مع حديث على بن أبى طالب رضى الله عنهم ففى حديث على أن الصلاة التى شغل النبى واحدة ، وهى العصر ، وفى حديث أبى سعيد وابن مسعود أنها أربعة ، فقد جمع بعض العلماء فقال : إن وقعة الخندق كانت أيامًا ، فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام . والله أعلم .

وانظر « فتح الباری » (۲/ ۷۰).

## ٢٩- حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه البخاريُّ (٣/ ٢٨١) ، الطبرانيُّ في ( الكبير » ( ج٣ / رقم ٣٢٥٩) من طريق آدم بن أبي إياس ، ثنا شعبة بسنده سواء

وأخرجه البخارى (٣/ ٢٩٣ ، ٣/ ٨١) ومن طريقه أبو عمرو الدانى فى ( الفتن ؟ (٢٤٨) ، ومسلم (٢٤٨) ، والنسائي (٥/٧٧) ، وأحمد (٣٠٦/٤) ، والطيالسي (٢٤٨) ، وعبد بن حميد فى ( المنتخب ؟ (٤٧٨ ، ٤٧٩) ، وابن أبى شيبة فى ( المصنف ؟ (١١١) ، وأبو القاسم البغوى فى ( معجم الصحابة ؟ (ج٥/ق ٣٤/٢) ، وغى ( مسند ابن الجعد ؟ (١٤١) ، وأبو يعلى (١٤٧٥) ، وابن حبان (٢٢٨) ، وابن أبى داود فى ( البعث ؟ (٣٧) ومن طريقه الأصبهانى فى ( الترغيب؟ (١٢٠٩) ، والطبرانى فى ( الكبير ؟ (ج٣ / رقم ٣٢٥٩ ، ٣٢٦٠) ، وابن بشران فى ( الأمالى ؟ (ج٣٢/ ق ٢٥٢/٢) من طرق عن شعبة بسنده سواء . وعند ابن أبى داود زيادة فى ذكر الحوض .

ورواه عن شعبة : « وكيع ، والطيالسيّ ، ومحمد بن جعفر ، ويحيى القطان ، وحرمى بن عمارة ، وعلى بن الجعد ، وخالد بن الحارث ، وحجاج بن نصير ، وبشر بن المفضل ، والنضر بن شميل ، وأبو النضر هاشم بن القاسم » وتوبع شعبة .

تاعبه مسعر بن كدام فرواه عن معبد بن خالد ، عن حارثة بن وهب والمستورد قالا قال رسول الله ﷺ : « تصدقوا فإنه سِيأتي يوم لا يقبل فيه الصدقة . » أخرجه الطبراني في « الكبير » (٣٢٦١) من طريق إسماعيل بن أبان عن مسعر وسندُهُ قويٌ ، وإسماعيل بن أبان ثقة .

وله شاهدٌ من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه

يرويه : أبو عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن المنذر بن جرير ، عن أبيه ، قال : كنتُ جالسًا عند النبى ﷺ فأتاه قومٌ مجتابى النمار ، متقلدى السيوف ليس عليهم أُرُرٌ ولا شيءٌ غيرها ، عامَّتُهم من مضر (بل كلهم من مضر) فلمّا رأى رسول الله ﷺ الذى بهم من الجهد والعرى والجوع تَمعَّر وجهُ رسول الله ﷺ ، ثمّ راح إلى المسجد فصلًى الظهر ، ثمّ صَعدَ المنبر - منبرًا صغيرًا - فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : « أمّا بعدُ ! ذلكم أنّ الله عزَّ وجلَّ انزل في كتابه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقِيبًا ﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللّهَ وَاتَنظُرْ نَفْسٌ مًا قَدَّمَتْ لِغَد ﴾ - إلى قوله : ﴿ وَلَعَبُمُ اللّهِ عَلَيْكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَقِيبًا ﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَاتَنظُرْ نَفْسٌ مًا قَدَّمَتْ لِغَد ﴾ - إلى قوله - ألفاسقُونَ ﴿ لَهُ لا يَسْتُوي وَمُحَابُ الْجَنَّةُ أَمْحًابُ الْجَنَّةُ هُمُ الْفَائزُونَ ﴾ الْفَاسِقُونَ ﴿ لَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ ﴾ - إلى قوله - ﴿ الْفَاسِقُونَ ﴿ لَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّهَ ﴾ - إلى قوله - ﴿ الْفَاسِقُونَ ﴿ لَهُ لا يَسْتُوي أَصُحَابُ الْجَنَّةُ أَمُ الْفَائزُونَ ﴾ الْفَائزُونَ ﴾ الْجَنَّةُ أَصْحَابُ الْجَنَّةُ أَمْ الْفَائزُونَ ﴾

" تصدّقوا قبل أن لا تصدّقوا ، تصدّقوا قبل أنْ يُحال بينكم وبين الصدقة . تصدّق امرُوَّ من ديناره ، تصدق امرؤٌ من درهمه ، من بُرِّه ، من تمره ، من شعيره ، لا تحقُرن شيئًا من الصدقة ، ولو بشق تمرة " فقام رجل من الأنصار بِصرّة فناولها رسول الله ﷺ ، وهو على منبره فقبضها وهو على منبره يُعرف السرور في وجهه ثمّ قال : " مَن سَنَّ سُنَّة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها ، لا ينقص من أجورهم شيئًا ؛ ومَن سَنَّ سُنَّة سَيِّئة فعمل بها كان عليه وزرها ومثل له

٣٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ، ثَنَا آدمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ثَنَا مُسْلِمٌ الأَعْوَرُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكَ يَقُولُ : كَاْنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعُودُ المَرْضَى ، وَيَشْهَدُ الجِنَازَةَ ، وَيَأْتِى دَعْوَةَ المَمْلُوكِ ، وَيَرْكَبُ الحِمَارَ ، وَلَقَدْ رَأَيتُهُ يَوْمَا عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ المَمْلُوكِ ، وَيَرْكَبُ الحِمَارَ ، وَلَقَدْ رَأَيتُهُ يَوْمَا عَلَى حِمَارٍ خِطَامُهُ

وزرِ مَنْ عمل بها ، لا ينقُصُ من أورارهم شيئًا » فقام الناس فتفرّقوا فمن ذى دينار، ومن ذى درهم ، ومن ذى طعام ، ومن ذى ومن ذى فاجتمع فقسمه بينهم.

أخرجه الطبرانيُّ في « الكبير » (ج٢/ رقم ٢٣٧٥) ، والبيهقيُّ في « السنن الكبرى » (١٧٦/٤) ، وفي « الشعب » (ج ٦ / رقم ٣٠٤٩) والسياق له من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير .

وأخرجه مسلم (١٠١٧/ ٧٠) من طرق عن أبي عوانة ولم يسق لفظهُ .

وهو عند مسلم والنسائى وابن ماجة من طريق عون بن أبى جحيفة عن المنذر بن جرير ولكن ليس فيه قوله: « تصدقوا . . . إلى قوله : يحال بينكم وبين الصدقة » وقد خرَّجته فى « سد الحاجة » (رقم ٢٠٣) ولله الحمدُ .

وفى الباب عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه

أخرجه البخارى (٣/ ٢٨١) ، ومسلم (١٢ / ٥٩/١) ، وأبو يعلى (٧٢٩٩) من طريق أبى أسامة ، عن بريد بن عبد الله ، عن أبى بردة ، عن أبى موسى مرفوعًا : «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ، ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه ، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلُذْنَ به من قلة الرجال وكثرة النساء ﴾ وعن أبى هريرة رضى الله عنه

وأخرجه الشيخان والبغوى في « شرح السنة » (٣٨/١٥) ، وأحمد من طريق همام ابن منبه عن أبي هريرة مرفوعًا .

وعن عدى بن حاتم رضى الله عنه . أخرجه الطبرانيُّ في « الكبير » (ج١٧/ رقم ٢٣٨ ، ٢٣٨)

٣٠- إسناده ضعيف .

أخرجه ابن المقرى في « معجمه » ( ج  $\Lambda$  / ق 1/127) من طریق أبی قرصافة محمد بن عبد الوهاب ، حدثنا آدم بسنده سواء

وأخرجه أبو القاسم البغوى في « مسند ابن الجعد » (۸۷٪ ، ۸۷٪) ومن طريقه البغوى في « شرح السنة » (۲٤١/۱۳) قال : حدثنا على بن الجعد ، ثنا شعبة بسنده سواء وأخرجه الترمذي في « سننه » (۱۰۱۷) ، وفي « الشمائل » (۲۳۵) ، وابن ماجة (۲۲۸٪) ، وابن سعد (۱/ ۳۷۰ ، ۳۷۱) ، وأبو الشيخ في « أخلاق النبي على » (ص ۲۲ ، ۳۳) ، والحاكم (۲/۲۲٪) ، والبيهقي في « الدلائل » (٤/٤٠٪) ، والأصبهاني في « الترغيب » (٣٠٪) ، والخطيب في « تاريخه » (٣٢/٢) من طرق عن مسلم بن كيسان الأعور ، عن أنس به

وعند الترمذى وغيره : ﴿ وَكَانَ يُومَ بَنَى قَرَيْظَةً عَلَى حَمَارَ مَخْطُومُ بَحْبَلٍ مَنَ لَيْفٍ ، عَلَيْهِ إِكَافُ لَيْفَ . ﴾

ورواه عن مسلم الأعور: « جرير بن عبد الحميد ، وإسرائيل بن يونس والحسن بن صالح ، وعلى بن مسهر ، ومحمد بن فضيل ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلي ، وفضيل بن عياض ، وجعفر بن عون »

قال الترمذيُّ : ﴿ هذا حديث لا نعرفه إلاَّ من حديث مسلم عن أنس ، ومسلمُ الأعور يُضعَّفُ ، وهو مسلم بن كيسان تُكلُّم فيه ، وقد روى عنه شعبةُ وسفان ﴾ اهـ

أما الحاكم فقال : « صحيحُ الإسناد » ووافقه الذهبيُّ !! ومسلم الأعور وهو شبه المتروك ، ووهاه الذهبيُّ في « الكاشف » (٣/ ١٢٥) وقد اختلف عليه في إسناده .

فرواه أبو إسماعيل المؤدب عنه عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يجلس على الأرض ، ويأكل على الأرض ويعتقل الشأة ، ويجيبُ دعوة المملوك . ٣

أخرجه أبو الشيخ (ص ٦٣) ونقل عن أبى إسماعيل المؤدب قال : فحدثت به الأعمش ، عن مسلم ، فقال : أما إنه كان يطلب العلم .

٣١- حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَابِ ، عَنِ الْبُنِ عُمَرَ ، قَاْلَ : قَاْلَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيَّةُ : « الَّذَى يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى عَلَى أَذَاهُمْ ، أَفْضَلُ مِنَ الَّذِى لَا يُخَالِطُ النَّاسَ ، وَلاَ يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . »

ورواه الطبراني في « الكبير » (ج١٢/ رقم ١٢٤٩٤) من طريق آخر عن أبي إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس فذكره وحسن إسناده الهيثمي (٩/ ٢٠) ولكن اختلف شيخ أبي إسماعيل المؤدب . • قُلْتُ : أما قول الترمذي : « لا نعرفه إلاَّ من حديث مسلم عن أنسِ » ففيه نظر فقد أخرجه ابن عدى في « الكامل » (١٧٠٦) من طريق عمر بن حفص أبي حفص العبدى ، ثنا ثابت ، عن أنسِ قال : « كان رسول الله على عماره ، المريض ، ويتبع الجنازة ، ويركب الحمار ، ولقد رأيتُه يوم حنين على حماره ، وخطامه من ليف . »

وسنده واه . وأبو حفص متروك

قال أحمد : « تركت حدثه وخرقناه »

وأخرجه البغوى في « شرح السنة » (٢٤٢/١٣) من طريق رواد بن الجراح ، عن الحسن بن عمارة ، عن ثابت ، عن أنس قال : رأيت رسول الله على يركب الحمار العرى ، ويجيب دعوة المملوك ، وينام على الأرض ويجلس على الأرض ويأكل على الأرض ، ويقول : «لو دعيت إلى كراع جئت ، ولو أهدى إلى ذراع قبلت .» وسنده كسابقه .

# ٣١- حديثٌ صحيحٌ

أخرجه اللالكائى فى « شرح أصول الاعتقاد » (١٦٩٣) من طريق محمد بن عبد الحكم القطرى الرملى قال: نا آدم بن أبى إياس ، قال: نا شعبة بسنده سواء وأخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » (٣٨٨) وابن قانع فى « معجم الصحابة » (ج٦/ ق ٢٢٦) ومن طزيقه البيهقي فى « الآداب » (٢٢٦) وفى « الشعب »

(ج٦/رقم ٨١٠٢ - بيروت) ، وفي ﴿ الأربعون الصغرى ۗ (١١٣) من طريق آدم بن أبي إياس بسنده سواء

وتابعه عمار بن عبد الجبار ، ومسلم بن إبراهيم جميعًا عن شعبة ، عن الأعمش ، عن يحيى بن وثاب ، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره

أخرجه البيهقيُّ (١٠/ ٨٩) ، والطبراني في « مكارم الأخلاق » (٣٢) ، ومن طريقه الضياء في « المختارة » (٧٥١ / ٧٥) وتابعهما وهب بن جرير ، عن شعبة بسنده سواء

أخرجه الخرائطى فى " اعتلال القلوب " (ق 1/11) ، وابن شاهين فى " الترغيب " ( 1/11) من طريق العباس بن محمد الدورى ، ثنا وهب بن جرير ، ثنا شعبة مثله ورواه جعفر بن مكرم ، عن وهب بن جرير مثله لكنه قرن أبا صالح مع يحيى بن وثاب ذكره الدارقطنى فى " العلل " (ج  $\frac{1}{2}$  / ق1/0) وقد رواه غير واحد عن الأعمش فذكر " أبا صالح " وسيأتى ذكره . وقد اختلف على شعبة فيه فرواه هُولاء عنه كما مر ذكر أن .

وخالفهم محمد بن جعفر وحجاج بن منهال وابن أبى عدى ، وأبو داود الطيالسي وعلى بن الجعد فرووه عن شعبة ، عن الأعمش ، عن يحيى بن وثاب ، عن شيخ من أصحاب النبى على ـ قال شعبة : قال سليمان ـ يعنى الأعمش ـ هو ابن عمر ـ وذكره مرفوعًا نحوه

أخرجه الترمذي (٢٥٠٧) ، وأحمد (٢٠٠٧) ، والطيالسي (٢/٥٠ – منحة) ، وأبو القاسم البغوى في « مسند ابن الجعد » (٧٦٧) وعنه الأصبهاني في « الترغيب » (٢٣٧٣) ، والبغوى في « شرح السنة » (١٦٣/١٣) ، والضياء في « المختارة » (ج٥٧/ق ١٥٧١)

• قُلْتُ : وقد رواه جماعة عن الأعمش فقالوا : « ابن عمر » منهم :

١ - داود الطائي .

أخرجه ابن المقرى فى « معجمه » (ج٤ / ق (7/4) ، وأبو نعيم فى «الحلية» ((7/4)) من طريق شعيب بن أيوب ، ثنا مصعب بن المقدام ، عن داود الطائى

وذكرا أنه قد روى عن شعيب بن أيوب فأبهم الصحابي .

وهذا سندٌ جيّدٌ . ومصعب بن المقدام صدوق ، في حديثه عن الثورى بعض الخطأ . ٢- سفيان الثورى .

أخرجه أبو محمد الجوهرى فئ « حديث أبى الفضل الزهرى » (ق ٢/١٢)، والضياء في « المختارة » (٢/٥٧١/٧٥) من طريق أحمد بن عبيد بن ناصح ، ثنا يزيد بن هارون ، نا سفيان الثورى بسنده سواء فقال : « ابن عمر » وخالفه أحمد ابن حنبل فرواه في « مسنده » (٥/٣٦٥) قال : حدثنا يزيد بن هارون ، ثنا سفيان ابن سعيد الثورى ، عن الأعمش ، عن يحيى بن وثاب عن رجلٍ من أصحاب النبى عمر \_ فذكره مرفوعًا .

وأحمد بن حنبل أوثق ، لا سيما وقد رواه محمد بن عبيد عن الأعمش مثل رواية أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون .

أخرجه ابنُ أبى شيبة (٨/٥٦٤ \_ ٥٦٥) قال : حدثنا محمد بن عبيد ، عن الأعمش، عن يخيى بن وثاب ، عن رجل من أصحاب النبي على فذكره .

وتابعه هناد بن السرى فى ﴿ الزهد ﴾ (١٢٤٦) قال : حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش ، عن أبى صالح ويحيى بن وثاب معًا ، عن رجلٍ من أصحاب النبى على وتابع هنادًا عليه : العباس بن محمد الدورى ، ثنا محمد بن عبيد مثله سواء

أخرجه البيهقيُّ (١٩/١٠) وكذلك رواه الفضل بن موسى عن الأعمش عن أبى صالح ويحيى بن وثاب به . ذكره أبو نعيم في ( الحلية ) (٧/ ٣٦٥)

نعم ! توبع أحمد بن عبيد بن ناصح عن يزيد بن هارون

فرواه محمد بن يوسف الفريابي قال : ثنا سفيان الثورى عن الأعمش ، عن يحيى ابن وثاب ، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره .

أخرجه الطبرانى فى « مكارم الأخلاق » (٣٢) قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ، ثنا الفريابي .

ولكن تكلم العلماء في رواية الفريابي عن الشورى ، ولكنه لا يضرُّ كما يأتى إن شاء الله غير أن شيخ الطبراني كان يحدث عن الفريابي بالأباطيل .

٣- إسحاق بن يوسف.

أخرجه ابن ماجة (٤٠٣٢) قال : حدثنا على بن ميمون الرقى ، ثنا عبد الواحد بن صالح ، ثنا إسحاق بن يوسف به عن الأعمش به فقال : « ابن عمر »

وسنده ضعيفٌ ، وعبد الواحد بن صالح قال الذهبي : « ولم يرو عنه إلاَّ على بن ميمون الرقي »

وقد توبع الأعمش على جعله من « مسند ابن عمر »

تابعه حصين بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن وثاب ، عن ابن عمر مرفوعًا : « المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ، ولا يصبر على أذاهم . »

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (٥٩٥٣) ومن طريقه الضياء فى « المختارة » (٢/٥٧١/٧٥) من طريق أبى يعلى التَّوزى ، قال : نا سفيان بن عيينة ، عن حصين بن عبد الرحمن .

قال الطبرانى : « لم يرو هذا الحديث عن حصين ، إلا سفيان بن عيينة ، تفرَّد به: أبو يعلى التوزى . »

• قُلْتُ : أبو يعلى التورى ـ بفتح التاء والواو المشددتين ـ هو محمد بن الصلت ، وثقه ابن حبان والداقطنى . وقال أبو حاتم : « صدوق » وكذلك قال أبو زرعة وزاد : « ربما وهم » ولكنه لم يتفرد به كما قال الطبرانى . فقد تابعه إبراهيم بن بشار، عن ابن عيينة مثله . ذكره الدارقطني في « العلل » (ج٤/ ق ١/٥٣) وقال ... « هو غريب عنه »

والراجح أن الحديث من « مسند ابن عمر » ، لا سيما والشاكُ فيه ـ ولعله الأعمش ـ قد رجح أنه « ابن عمر »

وقد حسَّن الحافظُ إسناده في « الفتح » (١٢/١٠) أمَّا الفاظُهُ :

فأكثر الرواة يقول: « المؤمن » وبعضهم: « المسلم » ووقع عند الطيالسي: « المؤمن أو المسلم » هكذا بالشك.

٣٧ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهَا : مَا كَأْنَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهَا : مَا كَأْنَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا : مَا كَأْنَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ أَهْله - يَعْنى : عَالَيْ يَكُونُ في مهْنَة أَهْله - يَعْنى :

وكذلك قال بعضهم : « خيرٌ من الذي . . . »

وقال آخرون : « أعظم أجرًا » والمعنى قريب .

وقد خالف كل من تقدَّم \_ على اختلافهم في إسناده \_ أبو بكر الداهرى ، فرواه عن الأعمش ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن ابن عمر مرفوعًا فذكره

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (٣٦٨) ، وعنه أبو نعيم فى « الحلية » (٥/ ٦٢ \_ 77) قال : نا وهير بن عباد الرؤاسى ، قال : نا أبو بكر الداهرى .

قال الطبرانى : « لم يرو هذا الحديث عن الأعمش ، عن حبيب ، إلا أبو بكر الداهرى ، تفرَّد به : زهير بن عباد . » اهـ

• قُلْتُ : وهو ثقة كما قال أبو حاتم في « الجرح والتعديل » (٢/١/٥) لولده ـ وهو ابن عم وكيع بن الجرح ، لكن الداهريُّ ليس بثقة ولا مأمون ٍ

وأحمد بن رشدين كذبه ابن عدى ، والظاهر أنه لم يتفرد به كما يفهم من كلام الطبراني .

وقال أبو نعيم : « غريبٌ من حديث حبيب والأعمش ، تفرَّد به الداهريُّ . » وخالف كل من تقدَّم أيضًا أبو إسحاق السبيعي فرواه عن يحيي بن وثاب ، عن ابن مسعود مرفوعًا مثله .

أخرجه أبو الشيخ في « الطبقات » (١٤١) وعنه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » (١٧٥/١) من طريق روح بن مسافر ، عن أبي إسحاق .

وسندُهُ ضعيفٌ جدًا ، وروح بن مسافر متروك . ويحيى بن وثاب عن ابن مسعود مرسلٌ . والله أعلمُ .

والصحيح أنه من « مسند ابن عمر » كما تقدُّم والحمد لله تعالى .

٣٢- حديثٌ صحيحٌ .

# خِدْمَةِ أَهْلِهِ \_ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ ، خَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ

أخرجه البخارى (۲/ ۱۲۲) ، ومن طريقه البغوى في « شرح السنة » (۲۶۶/۱۳) قال : حدثنا آدم بن أبي إياس بسنده سواء

وأخرجه البيهقيُّ في « الدلائل » (١/ ٣٢٧) من طريق جعفر بن محمد القلانسي ، ثنا آدم .

وأخرجه البخاريُّ في « صحيحه » (٩/ ١٠ و ١ / ٤٦١) ، وفي « الأدب المفرد » (٥٣٨) ، وفي « الزهد » (ص٤) ، والترمذيُّ في « سننه » (٢٤٨٩) ، وأحمد (٥٣٨) ، وفي « الزهد » (٢٠١ ، ٢٠١) ، ووكيع (٤٩١) ، وهناد بن السرى (٧٩٠) كلاهما في « الزهد » ، والطيالسيُّ (١٣٨٣) ، والمروزى في « زوائد الزهد » (٩٧٩) ، والإسماعيلى في « المستخرج» \_ كما في « الفتح » (١٦٣/٢) \_ ، وابنُ سيعد في « الطبقات » (١/ ٣٦٥) ، وأبو الشيخ في « الأخلاق » (ص ٢٠) من طرق عن شعبة بسنده سواء .

وقد رواه عن شعبة خَلْقٌ من أصحابه منهم : « محمد بن جعفر ، وأبو داود الطيالسي ، ووكيع ، ووهب بن جرير ، وعبد الله بن رجاء ، ويحيى القطان ، وابن مهدى ، وخالد بن الحارث ، وعفان بن مسلم ، وابن أبى عدى ، وحفص ابن عمر ، ومحمد بن عرعرة ، وحفص بن عمر ، وعمرو بن الهيثم »

لم يذكر واحدٌ منهم قوله : ( يعني : في حدمة أهله »

فقال الحافظ في « الفتح » (١٩٣/٢) : « وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ البخاري ، لأنه أخرجه في « الأدب » عن حفص بن عمر ، وفي « النفقات » عن محمد بن عرعرة ، وأخرجه أحمد عن يحيى القطان وغندر ، والإسماعيلي من طريق ابن مهدي ، ورواه أبو داود الطيالسي ، كلهم عن شعبة بدونها . »

• قُلْتُ : لم يتفرد آدم بهذا التفسير

فأخرجه ابن سعد (١/٣٦٦) قال : أخبرنا هاشم بن القاسم الكلابي ، أخبرنا شعبة بسنده سواء بلفظ : ﴿ كَانَ يَكُونَ فَي مَهِنَةَ أَهِلُهُ ، فإذَا حضرت الصلاةُ خرج إلى الصلاة ، وربما قالت : قام تعنى بالمهنة : في خدمة أهله . ﴾

فلعل هذا التفسير من شعبة . والله أعلمُ .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٥٣٩ ، ٥٤٠) ، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠٤٩٢) ، وأحمد (٢/ ١٢١ ، ١٦٧ ، ٢٦٠) ، وفي « الزهد » (ص ٤) ، وابن سعد (٢/ ٣٦٦) ، وابن حبان (١٤٨٠) وعبد بن حميد في « المنتخب » (١٤٨٢) ، وابو الشيخ في « الأخلاق » (ص ٢١ ، ٢٦) ، والبيهقي في « الدلائل » وابو الشيخ في « الأخلاق » (ص ٢١ ، ٢٦) ، والبيهقي في « الدلائل » (٣٢٨/١)، والبغوى في « شرح السنة » (٣٢/ ٢٤٢ - ٣٤٣) من طرق عن هشام ابن عروة ، عن عروة ، قال : سأل رجل عائشة : هل كان رسول الله على يعمل في بيته ؟ قالت : نعم ، كان رسول الله على يخصف نعله ، ويخيط ثوبه ، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته .

وسنده صحيح .

ورواه عن هشام بن عروة : « مهدى بن ميمون ، الثورى ، ومعمر بن راشد ، وهمام بن يحيى »

وخالفهم عبدة بن سليمان وحماد بن أسامة فروياه عن هشام بن عروة ، عن رجلٍ ، عن عائشة .

أخرجه هناد في « الزهد » (۷۹۱) ، وأبو الشيخ في « الأخلاق » (ص ٢٠) وهذا « الرجل » هو عروة بن الزبير

يدلُّ على أن الزهرى رواه عن عروة ، عن عائشة مثل رواية هشام

أخرجه عبد الرزاق (٢٠٤٩٢) ومن طريقه أحمد (١٩٧/٦) ، وعبد بن حميد في «المنتخب» (١٤٨٢) ، والبيهقيُّ في « الدلائل » (٢٨٨١)

#### وله طريق آخر

آخرجه البخارى فى « الأدب المفرد » (٥٤١) ، وعنه الترمذي فى « الشمائل » (٣٢٨) ، والبيهقي فى « الترغيب » (٣٣٥) ، والأصبهانى فى « الترغيب » (٦٠٤) من طريق عبد الله بن صالح ثنا معاوية بن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة ، عن عائشة نحوه

٣٣ - حَدَّثَنَا آدمُ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَة ، ثَنَا رَقَبَةُ بْنُ مَصْقَلَة ، عَنْ عَلِيٍّ ابْنِ الْأَقَمْ ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَاْلَ : قَاْلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « أَمَّا أَنَا ، فَلاَ آكُلُ مُتَّكِثًا »

وخالفه الليث بن سعد فرواه عن معاوية بن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، عن عائشة .

> أخرجه أحمد (٢٥٦/٦) قال : حدثنا حماد بن خالد ، قال : ثنا الليث . وحديث الليث أشبه . وعبد الله بن صالح في حفظه ضعف .

> > والله أعلمُ .

وأخرجه أبو الشيخ (ص ٦٢ – ٦٣) والطبراني في « الأوسط » (٦٤٨٠) عن مجاهد والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص٨٥)

عن سعيد بن المسيب كلاهما عن عائشة نحوه

#### ٣٣- حديث صحيح .

أخرجه أبو بكر الشافعي في " إلغيلانيات " (-9/6077 / 7-77/1) ، والطحاوي في " شرح المعاني " (7/8) ، وفي " المشكل " (7/8) ) ، والطبراني في "الكبير" (-77/60 - 78) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي " (-77) ) ، والبيهقي (7/8) من طرق عن أبي عوانة ، ثنا رقبة بن مصقلة ، عن على بن الأقمر ، عن أبي جحيفة به ورواه عن أبي عوانة هكذا :

« سعید بن منصور ، وحجاج بن منهال ، ونعیم بن هیصم ، وسهل بن بکار ، وعاصم بن علی ، ومسدد بن مسرهد » وآدم بن أبي إیاس »

وخالفهم محمد بن عيسى بن الطباع فرواه عن أبى عوانة ، عن رقبة بن مصقلة ، عن على بن الأقمر ، عن عون بن أبى جحيفة ، عن أبى جحيفة مرفوعًا فذكره أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (ج ١/ ق ٢١٢/٢) ، وفى «الكبير» (ج٢٢/ رقم ٢٥٤) قال : حدثنا طالب بن قرة الأذنى ، قال : نا محمد بن عيسى بن الطباع به وقال :

« لم يدخل في هذا الحديث بين على بن الأقمر وبين أبي جحيفة : « عون بن أبي · \_

جحيفة » إلاَّ محمد بن عيسى بن الطباع ، ورواه جماعة عن أبي عوانة ، عن رقبة ، عن على بن الأقمر ، عن أبي جحيفة . »

• قُلْتُ : ومحمد بن عيسى بن الطباع ثقة مأمون ومع ذلك فلم يتفرد به كما قال الطبرانى ، فتابعه الهيثم بن جميل عن أبى عوانة مثله . ذكره ابن أبى حاتم فى «علل الحديث » (١٤٩٣) وسأل أباه وأبا زرعة عن روايتهما فقال أبو زرعة : « الصحيح : أبو عوانة ، عن رقبة ، عن على بن الأقمر سمعت أبا جحيفة » اهوهذا ترجيح صحيح ؛

فقد رواه منصور بن المعتمر وسفيان الثورى وشريك النخعى وزكزيا بن أبى زائدة ومسعر بن كدام وآخرون كلهم عن على بن الأقمر ، عن أبى جحيفة ولم يذكروا واسطة بينهما وها-هى رواياتهم .

 $1-\frac{1}{1}$  و المسعر بن كدام ، عن على بن الأقمر ، عن أبي جحيفة مرفوعًا فذكره أخرجه البخاري (1/2) ، وابن أماجة (1/2) ، والدارمي (1/2) ، واحمد (1/2) ، والحميدي (1/2) ، وابن سعد في « الطبقات » (1/2) ، والطحاوي في «المشكل» (1/2) ، وفي « شرح المعاني » (1/2) ، (1/2) ، والطبراني في « الكبير » (1/2) ، وفي « شرح المعاني » (1/2) ، وأبو بكر الشافعي والطبراني في « الكبير » (1/2) ، وأبو الفضل الزهري في « حديثه » في «الغيلانيات» (1/2) ، وأبو الفضل الزهري في « حديثه » (1/2) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (1/2) ، وأبو نعيم في « الحلية » (1/2) ، وأبو موسى المديني في « اللطائف » (1/2) ، والبغوي في « الشمائل» (1/2) ، والبغوي في « الشمائل» (1/2) ، والبغوي مسعر بن كدام بسنده سواء

ورواه الحميديُّ عن زكريا بن أبي زائدة ومسعر معًا .

ورواه عن مسعر هكذا : ﴿ أبو نعيم الفضل بن دكين ، وابن عيينة ، وشريك النخعي ، ووكيع ، وجعفر بن عون ، وعبد العزيز بن أبان ، ومحمد بن عبيد . ﴾ وخالفهم مخلد بن يزيد فرواه عن مسعر ، عن جبلة بن سحيم ، عن على بن الأقمر، عن أبى جحيفة مرفوعًا .

أخرجه الطبرانيُّ في « الأوسط » (ج ٢/ ق١٣٤/ ١) قال : حدثنا محمد بن على ابن حبيب ، نا أبو يوسف الصيدلاني ، ثنا مخلد بن يزيد .

قال الطبراني : « لم يدخل في هذا الحديث بين مسعرٍ وعلى بن الأقمر : «جبلة بن سحيم» إلا مخلد بن يزيد »

• قُلْتُ : ورواية الجماعة يترجحون عليه ، لأنه وإن كان صدوقًا لا بأس به فقد قال أحمد : « كان يهم » وكذلك قال الساجى

٢- ويرويه أيضًا الثوري ، عن على بن الأقمر ، عن أبي جَحيفة مرفوعًا .

أخرجه البخاري في « التاريخ الصغير » (٢/٢٦ – ٢٦٧) ، وأبو داود (٣٧٦٩) ، والترمذي في « الشمائل » (١٤٢) ، وفي « العلل الكبير » (٢/٤٧٤) ، وأحمد (٤٢٨ ) ، والفسوى في « المعرفة » (١/ ١٥١) ، وأبو يعلى في «المسند» (ج٢/ رقم ٨٨٨ ، ٨٨٩) ، وابن حبان (٢١٧٥) ، وفي «المجروحين» (١٨/٨) ، والطحاوى في «المشكل» (٣/ ١٥) ، وابن الأعرابي في «معجمه» (١٨/٢) ، والطحاوى في «المشكل» (٣/ ١٥) ، وابن الأعرابي في «أخلاق (١٣٠) ، والطبراني في «الكبير» (ج٢٢/ رقم ٣٤٣ ، ٤٤٢) وأبو بكر الشافعي في « الغيلانيات » (ج ٩ / ق ٢٢/٢) ، والبيهقي في « الكبرى » الشافعي في « النبيات » (ج ٩ / ق ٢٢/٢) ، والبيهقي في « الكبرى » (ج٢/ ) ، وفي «الشعب» (ج ١٠/ رقم ٨٦٥) وأبو موسى المديني في «اللطائف» (ج٣/ ق ٣٣/٢) وأبو نصر ابن الشاه في « جزء من حديثه » (ق٧/ ٢) .

ورواه عن الثورى : «شعبة بن الحجاج ، وأبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو عاصم، ووكيع ، وأبو عامر العقدى ، ومحمد بن كثير ، وقبيصة بن عقبة ، وابن مهدى » ونقل الترمذى عن البخارى قال : « حديث ابن الأقمر لا أعلم أحدًا رواه غير على ابن الأقمر »

وقال أبو موسى المديني : « هذا حديث صحيح ثابت »

٣- ويرويه أيضاً شريك النخمى ، عن على بن الأقمر ، عن أبى جحيفة مرفوعًا .
 أخرجه النسائيُّ فى « الكبرى » (١٧١/٤) ، والترمذيُّ (١٨٣٠) ، وابن أبى شيبة

فى «المصنف» (١٢٦/) ومن طريقه ابن شاهين فى «الناسخ والمنسوخ » (٦٣٢) ، والمصاوى فى «المصنف» (ص ٢١٦) ، وفى والطحاوى فى «المشكل» (٣/ ١٦) ، وأبو الشيخ فى «الاخلاق» (ص ٢١٦) ، وفى «الفوائد» (١١)، وأبو بكر الشافعى فى « الغيلانيات » (٩/ ٢٢٩/ ٢) ، والطبراني فى «الكبير» (ج ٢٢/ رقم ٣٤٥) ، وتمام الرازى فى «الفوائد» (١٤٢٣ – ترتيبه)، وابن أبى الفوارس فى « المنتقى من حديث المخلص » (ق ٢/١١٨) ، والخطيب فى «تاريخه» (٢/١١٨) .

٤- ويرويه أيضاً زكريا بن أبى زائدة ، عن على بن الأقمر ، عن أبى جحيفة مرفوعاً .

أخرجه أحمد (%, %) ، والحميدى (%, %) ، وابن المقرى فى «معجمه» (%, %) ، والطبرانى فى «الكبير» (%, %) ، وأبو الشيخ فى «الأخلاق» (%) ، وأبو الشيخ فى «الأخلاق» (%) ، ورواه الحميدى والطبرانى مقرونًا بمسعر بن كدام .

ورواه عن زكريا : « ابن عيينة ، ويحيى القطان ، ويحيى بن زكريا بن أبى زائلة ، ووكيع »

ويرويه أيضًا: منصور بن المعتمر ، عن على بن الأقمر ، عن أبى جحيفة مرفوعًا.

أخرجه البخاري (٩/ ٥٤٠) ، وابن سعد (١/ ٣٨٠) ، وأبو يعلى (ج7/ رقم ٨٨٤) ، والطحاوي في « شرح المعانى » (7/ 7/ 8) ، وابن أبى الفوارس فى «المنتقى من حديث المخلص » (ق ١/١١٩) ، وابن الأعرابي في معجمه » (٨٦٥) ، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات » (9/ 7/ 1) ، وأبو الشيخ في «الأخلاق» (9/ 1) ، والطبراني في « الكبير » (9/ 1/ 1/ 1 ، وفي «التلخيص» (1/ 1) ، والجورقاني في « الأباطيل » والخطيب (1/ 1) ، وفي «التلخيص» (1/ 1) والجورقاني في « الأباطيل »

ورواه الطبراني في الموضع الأول والبيهقي مقرونا برقبة بن مصقلة . ورواه عن منصور جماعة : « جرير بن عبد الحميد ، وأبو عوانة ، وشيبان ، وعبيدة ابن حميد ، وزياد بن عبد الله البكائي ، وعمار بن رزيق »

٣٤- حَدَّثَنَا آدَمُ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْك ، عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلاَءَ ، عَنْ أَبِي الرِّحال ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحمنِ

وخالفهم زائدة بن قدامة فرواه عن منصور ، عن كلثوم بن الأقمر ، عن أبى جحيفة · مرفوعًا فذكره .

فجعل شيخ منصور : « كلثوم بن الأقمر » بدل أخيه « عليٌّ »

أخرجه أبو بكر الشافعي (٩/ ٢٣٠/١) ، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٢٢/ رقم ٣٥٠) قالا : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثنا أبو الشعثاء على بن الحسن ، عن زائدة به

وكلثوم بن الأقمر ترجمه البخاريُّ في « الكبير » (٢٢٧/١/٤) ، وابن أبي حاتم فني «الجرح والتعديل» (٣/ ١٦٣/٢ – ١٦٤) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً وذكره ابن حبان في « الثقات » (٣٣٦/٥) !

ورواية الجماعة عن منصور أرجح ، وعلى بن الحسن ما عرفته بهذه الكنية ، فكأن سقطًا وقع في الإسناد . والله أعلم .

٦- ويرويه الصلت بن بهرام ، عن على بن الأقمر ، عن أبي جحيفة مرفوعًا .

أخرجه ابن عدى فى «الكامل» (٦/ ٢١٧٢) من طريق محمد بن الفضل بن عطية ، عن الصلت بن بهرام .

وسنده واه . ومحمد بن الفضل تالفٌ . والله أعلمُ

٧- ويرويه أيضًا أبو حنيفة عن على بن الأقمر عن أبي جحيفة مرفوعًا مثله

أخرجه أبو نعيم في « مسند أبي حنيفة » (ص ٢٠٤) من طريق عباد بن صهيب ، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت به

وسنده ضعيفٌ جدًا . وعباد بن صهيب تركه البخاري والنسائي وغيرهما

وقال ابن المديني : « ذهب حديثه »

وقال ابن حبان : « يروى أشياء إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة شهد لها بالوضع »

٣٤- حديثٌ صحيحٌ.

(قَ٤/٢) ، عَنْ عَائِشَةَ قَاْلَتْ : قَاْلَ رَسُولُ الله ﷺ : « بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْ الله ﷺ : « بَيْتٌ لاَ تَمْرَ فِيْهِ ، جِيَاعٌ أَهْلُهُ »

أخرجه أبو الحسن الخلعى في « الخلعيات » (ج١١/ ق٦٠/٢) من طريق المصنف بسنده سواء

أخرجه مسلم (۲۰ / ۲۰ )، والنسائی فی «الکبری» \_ کما فی « أطراف المزی » اخرجه مسلم (۲ / ۲۰ ) ، وابو عوانة (٥/ ٣٩٥) ، والدارمی (۲/ ۳۷) ، وأحمد (٢/ ١٧٩ ) ، وأبو (٢ / ٢٠ ) ، وأبو (١٨٨) ، وأبن أبی الدنیا فی « العیال » (٣٧٥) ، وأبو بکر الشافعی فی « الغیلانیات » (ج۹/ق ۱۳۱/ ۲) ، وأبو الشیخ فی «الأمثال» بکر الشافعی فی « العیلانیات » (ج۹/ق ۱۳۱/ ۲) ، وأبو الشیخ فی «الأمثال» (۲۳۱) ، وأبو نعیم فی « الحلیة » (۹/ ۳۲ و 7/ 7/ 7 ) ، وفی «أخبار أصبهان» (7/ 7/ 7 و 7/ 7/ 7 ) ، وابن (7/ 7/ 7 و ولمحاملی فی «الأمالی» (7/ 7/ 7 – روایة الفارسی ) ، وابن عساکر فی «تاریخه» (ج7/ 7/ 7 ) ، والبیهقی فی «الشعب » (ج7/ 7/ 7 رقم ۱۹۵۰) من طرق عن یعقوب بن محمد بن طحلاء بسنده سواء

ورواه عن يعقوب : « ابن مهدى ، والقعنبى ، وزيد بن الحباب ، وابن أبى الرجال، وابن أبى فديك ، وداود بن عمرو ، والواقدى ، والأصمعى ، وسعيد بن سليمان . »

### وله طريق آخر

أخرجه مسلم (٢٠٤٦) ، والدارميُّ (٢/ ٣٠) ، وعنه ابن عساكر (ج ١٨/ق مرا من مسلم (١٥١) ، والبغوي في « شرح السنة » (٣٢٢/١١) ، والترمذيُّ (١٨١٥)، والمخلص في «الفوائد» (ج٩/ق ٢/٢٠) من طريق يحيى بن حسان ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة مرفوعًا : « لا يجوع أهل بيت عندهم التمر . »

هكذا رواه الدارمي وعنه مسلم وعيسى بن عمر عند ابن عساكر بهذا اللفظ ورواه الترمذي عن الدارمي ومحمد بن سهيل بن عسكر البغدادي بلفظ « بيت لا تمر فيه ، جياع أهله . » فكأن هذا هو لفظ ابن عسكر ، لأن لفظ الدارمي يخالفه . والله أعلم

وأخرجه ابن وهب فى « الجامع » (١/٥٨) قال : أخبرنى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة به بلفظ : « بيت لا تمر فيه . . . » وتابعه مروان بن محمد عن سليمان بن بلال به أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (١/١٠)

قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه . قال : وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدًا رواه غير يحى بن حسَّان »

• قُلْتُ : كذا قالا ! وفيه نظر ، فلم يتفرد به يحيى بن حسان ، فتابعه مروان بن محمد الطاطرى فرواه عن سليمان بن بلال بسنده سواء .

أخرجه أبو داود (٣٨٣١) ، وابنُ ماجة (٣٣٢٧) ، وابن أبي حاتم في «العلل» (٢٣٨٤) ، وأبو عوانة (٥/ ٣٩٥) وأبو نعيم في « الحلية » (١/ ١١)

ونقل ابن أبى حاتم عن أبيه أنه قال : « هذا حديث منكر بهذا الإسناد » !! ولا وجه له ، والطاطرى ثقة أخطأ من ضعّفه كابن قانع وابن حزم ، ولم ينصفه العقيلى إذ أورده في « الضعفاء » (٤/ ٢٠٥) وذكر فيه قول ابن معين أنه كان مرجنًا، وقد تابعه يحيى بن حسان كما مرّ ذكره . والحديث في «صحيح مسلم» كما رأيت . والله الموفق .

وأخرجه الطبراني في « الأوسط » (٦٣٦ ، ٦٩٢١) من طريقين عن عبد الرحمن ... ابن قيس. ، عن عبد الرحيم بن كردم ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة مرفوعًا : « بيت لا تمر فيه جياع أهله . »

وفي لفظ : « يا عائشة ! بيت . . . الحديث »

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن الزهريّ ، إلا عبد الرحيم بن كردم ، تفرّد به : عبد الرحمن بن قيس . »

وذكره ابن الجوزى فى « الواهيات » (١٧٦/٢) وقال : « قال البخارى : ذهب حديث عبد الرحمن بن قيس . وقال أحمد : لم يكن بشيء . أمَّا عبد الرخيم فقال أبو حاتم الرازى : مجهول . »

٣٥ حَدَّثَنَا آدمُ ، ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْد ، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَجْلاَنَ ، عَن القَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ إِنَّ الذَّبَابِ فِي أَحَد جَنَاحَيْه دَاءٌ ، وَفِي الآخِر شَفَاءٌ ، فَإِذَا وَقَعَ فِي إِنَاء أَحَدكُمْ ، فَإِنَّهُ يَتَقِى بِالَّذِي فِيهِ الدَّاء لِلَّذِي فِيهِ الدَّاء لِلَّذِي فِيهِ الدَّاء لِلَّذِي فِيهِ الشَّفَاء ، فَلْيَغُطُّه غَطَّة ، ثُمَّ لِيُحْرِجُه ﴾

فقال الذهبي متعقبًا قول أبي حاتم: « من الرواة عنه : العقدى ، ومعلى بن أسد ، وإبراهيم بن الحجاج السامى ، فهذا شيخٌ ليس هو بواهٍ ، ولا هو بمجهول الحال ، ولا هو بالثبت »

وذكره ابن حبان في «الثقات » وقال : « يخطئ » . وقال أبو أحمد الحاكم : «لا يتابع على حديثه» كما في « اللسان » (٧/٤)

ولم يحسن ابن الجوزى إذ ضعّف الحديث بهذا الطريق ، وقد رواه مسلم من وجه آخر كما تقدَّم . والله الموفقُ .

#### ٣٥- حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٠) قال : حدَّثنا يونس ، حدثنا ليثٌ بسنده سواء

وتابعه الدراورديُّ ، عن ابن عجلان به

أخرجه أبو محمد الفاكهي في « حديثه » (ج٢/ق ١/٥١) قال : حدثني يحيى بن محمد الجاري ، أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ،

وتابعهما يحيى بن أيوب ، عن ابن عجلان ، عن القعقاع بسنده سواء . أخرجه الطحاوى في « المشكل » (٢٨٣/٤)

وقد اختلف على ابن عجلان في إسناده

فرواه ابن عيينة وبشر بن المفضل ، كلاهما عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقربيّ ، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه

أخرجه أبو داود (٣٨٤٤) ، وأحمد (٣/ ٢٢٩ ، ٢٤٦) ، وابن خزيمة (ج١/

رقم (١٠٥) ، وابن حبان (١٢٤٣ ، ٢٢٦٥) ، والطحاويُّ في « المشكل » (٢٨٣/٤) ، والحسن بن عرفة في « جزئه » (٢١) ، وعنه البيهقيُّ (٢٥٢/١) ، والذهبيُّ في « السير » (٢٢/٦) .

قال الذهبيُّ : «هذا حديثٌ حسنُ الإسناد »

قال الدارقطنيُّ في « العلل » (ج٣/ق ٣٣/١) : « ولعله ـ يعني : ابن عجلان ـ حفظه عنهما »

وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ، منها :

١ - عبيد بن حنين ، عنه

أخرجه البخاري (7/ ۳۰۹ ، ۱/ ۲۵۰)(۱) ، وابن ماجة (۳۰ ، ۳۵) ، والدارمي (۲/ ۹۹) ، والدارمي (۲/ ۹۹) ، وأحمد (۲/ ۳۹۸) وابن خزيمة في « حديث على بن حجر » (ج٤/ ق ۱۳۲/ ۱) ، وابن المنذر في « الأوسط » (۱/ ۲۸۱) ، والطحاوي في « المشكل» (۱/ ۲۸۳) ، وابن عبد البر في « التمهيد » (۱/ ۳۳۷) ، والبيهقي (۱/ ۲۵۲) ، والبغوي في « شرح السنة» (۱/ ۲۵۲ – ۲۰۰) .

٢- محمد بن سيرين ، عنه

أخرجه السهمى فى «تاريخ جرجان» (٨٥- ٨٦) من طريق محمد بن حميد الرازى ، حدثنا مهران بن أبى عمر ، عن سفيان الثورى ، عن هشام ، عن ابن سيرين عن أبى هريرة مرفوعًا : « إذا وقع الذباب فى المرق فاغمسوه فيها فإن شفاء فى أحد جناحيه ، وفى الآخر سُمًّا ».

وهذا سندٌ ضعيفٌ جدًّا ومهران بن أبي عمر قال فيه ابن معين :

« كان عنده غلط كثر في حديث سفيان » .

ووثقه مرةً ، وكذا أبو حاتم الرازى وابن حبان . ولينه النساثيُّ ومحمد بن حميد الرازى واه ، فالحمل عليه أولى .

ولكن له طُريق آخر .

أخرجه الخطيب في «الموضح » (٢/ ٣٧٥) من طريق محمد بن الوليد البسرى ، حدثنا محمد بن مروان ، حدثنا هشام بن حسان بسنده سواء .

<sup>(</sup>١) وعزاه ابن القيم في « الزاد » (٣/ ٢٠٩) لمسلم ، فوهم ، رحمه الله .

والبُسرى ثقة ، ومحمد بن مروان إمّا أن يكون الباهليّ أو العجليّ وكلاهما صدوقٌ في حفظه مقالٌ خفيفٌ ، فالسند جيّدٌ . وله طريق آخر : أخرجه أحمد ( $^{700}$  –  $^{700}$ ) والطحاوى في « المشكل » ( $^{700}$ ) من طريق حماد بن سلمة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن سيرين به .

وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الطبراني في « الأوسط » (ج١ / ق. ١/١٣٥) من طريق أبي عمر الضرير ، قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب، وحبيب ، وهشام ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، وأخرجه الطحاوى عن مُرجَّى بن رجاء ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين به .

# ٣- ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أبي هريرة مرفوعًا .

أخرجه أحمد (177/7 ، 000 ، 170/7 ) والدارمي (170/7 ) وإسحاق بن راهویه فی « مسنده » (170) ، والطحاوی (170/7) من طریق حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله به .

#### واختلف في إسناده .

فرواه سهل بن حماد أبو عتاب الدلال عن عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس مرفوعًا فذكره .

ذكره ابنُ أبي حاتم في « العلل » (ج١/ رقم ٤٦) ، وقال :

" قال أبى وأبو زرعة جميعًا : رواه حماد بن سلمة ، عن ثمامة بن عبد الله ، عن أبى هريرة أبى هريرة . قال أبو زرعة ، وهذا الصحيح . وقال أبى : هذا أشبه عن أبى هريرة عن النبى عليه ، ولزم أبو عتاب الطريق ، فقال : عن عبد الله عن ثمامة ، عن أنس . وقال أبو ورعة : هذا حديث عبد الله بن المثنى ، أخطأ فيه عبد الله ، والصحيح : ثمامة عن أبى هريرة . " اهـ

وكذا قال الدارقطنَّى في « العلل » (ج ٣/ ق٣٩/١) مرجحًا حديث حماد بن سلمة .

قُلْتُ : وبعد ترجيح طريق حماد بن سلمة نقول : إنه ضعيفٌ ، وذلك لأن ثمامة ابن عبد الله لم يدرك أبا هريرة كما قال المزى في « التهذيب » .

٤ - قيس بن خالد بن حسن ، عن أبي هريرة .

أخرجه ابن أبى حاتم فى « العلل » (ج١/ رقم ٧٩) قال : سمعت أبى وحدثنا عن محمد بن إكليل ، عن إسماعيل بن عياش ، عن ثعلبة بن مسلم ، عن قيس بن خالد بن حسن ، عن أبى هريرة مرفوعًا : فذكره .

فقال أبي : هذا حديثٌ مضطرب الإسناد .

قُلْتُ : وقوله « محمد بن إكليل » خطأ صوابهُ : « محمد بن الخليل ».

وهو محمد بن الخليل بن حماد الدمشقى . صدوق .

أمًّا قيس بن خالد فلم أجد له ترجمة .

ثم راجعت نسخة أحمد الثالث من « العلل » (ق ٩ / ٢) لعلَّ الأسم تصحف ، فوجدته : « قيس بن خالد بن جبير أو حنين . »

فالله أعلم بحقيقة ذلك .

وفي الباب عن أبي سعيد الخُدُّري ، وأنسِ رضي الله عنهما

\* أولا : حديثُ أبي سعيد الخُدري رضي اللهُ عنه

أخرجه النسائي ُ (١/٨٧ ، ١٧٩) وفي « الكبرى » (٨/٨) ، وابنُ ماجة (٣٥٠٤)، وأحمد (٣/ ٢٤ ، ٢٧) ، والطيالسي ُ (٢١٨٨) ، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٨٨٤)، وأبو يعلى (ج٢ / رقم ٩٨٦) ، وابنُ حبان (١٣٥٥) ، وفي «الثقات» (٢/٢٠١) ، والطحاوى في « المشكل » (٤/ ٢٨٢) ، وابنُ عبد البر في «التمهيد» (٣٣٧١) ، والبيهقي (٢/٣٥١) ، والبغوي في « شرح السنة » «التمهيد» (٢٢/١١) والمزى في « التهذيب » (٢٠/١٠) من طرق عن ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد قال : دخلتُ على أبي سلمة فأتانا بِزُبد وكتلة ، فأسقط ذبابٌ في الطعام ، فجعل أبو سلمة يمقلُه بأصبعه فيه ، فقلتُ : يًا خالُ ! ماذا تصنع ؟! فقال : إنَّ أبا سعيد الخدرى حدثني عن رسول الله ﷺ قال : « إنَّ أحد جناحي فقال : إنَّ أبا سعيد الخدرى حدثني عن رسول الله ﷺ قال : « إنَّ أحد جناحي الله بالنباب سمَّ والآخر شفاءٌ ، فإذا وقع في الطعام ، فامقلوهُ ، فإنه يُقَدِّم السَّمَ ،

ويؤخر الشفاء » .

وهو عند بعضهم بدون القصة .

وسندهُ قوىٌ ، وسعيد بن حالد وثقه النسائى وابن حبان ، وقال الدارقطنيُّ : « يحتجُّ به » ، ولم يثبت عن النسائى تضعيفهُ والله أعلمُ .

\* ثانيًا: حديث أنس رضى الله عَنْهُ.

أخرجه الطبراني في « الأوسط » (ج١/ ق ٢/١٥٤) من طريق عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي ، عن عباد بن منصور ، عن عبد الله بن المثنى ، عن أنس بن مالك مرفوعًا : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ، فإن في أحد جناحيه سُمًّا، والآخر شفاءًا » .

قال الطبرانيُّ : « لم يرو هذا الحديثَ عن عباد إلا عمرو » .

\* قُلْتُ : وهو لين الحديث ، وقد خولف فيه عبادٌ خالفه أبو عتاب الدَّلاَّل سهل بن حماد ، ثنا عبد الله بن المثنى ، عن ثمامة ، عن أنس مرفوعًا .

فزاد « ثمامة » في الإسناد .

أخرجه البزار (ج٣/ رقم ٢٨٦٦) حدثنا زياد بن يحيى ومحمد بن معمر ، قالا حدثنا < أبو عتاب وأخرجه الضياء في « المختارة » (١٨٣٥) من طريق ابن صاعد قال : نا محمد بن معمر به

قال البزار:

« لا نعلمه يروى عن أنسٍ إلا بهذا الإسناد »

وهو متعقَّبٌ برواية الطبراني السابقة .

ورواية أبي عتاب الدلال أقوى .

وعباد بن منصور ضعيفٌ .

لكن خولف فيه سهل بن حماد على نحو ما مرَّ ذكره في « حديث أبي هريرة » . أمَّا الهيثميُّ فجرى على ظاهر السند ، فقال (٣٨/٥) : « رجاله رجالُ الصحيح » واعلم أنَّ هدا الحديث ثار حوله شغبٌ قديم وحديثٌ ، وتهوك في فهمه والإيمان به

أقوامٌ غالبهم من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ [الروم: ٧] وجمعنى مجلسٌ بواحد من هؤلاء « المجددينات »(۱) ، فقال لى : كيف نقدم ديننا إلى الكافرين ، أبمثل هذا الحديث ونحن نصرخ في الآفاق بأن ديننا دينُ النظافة ؟! فقلت له : وهل قال النبي على : إذا رأيتم الذباب فاصطادوه ثم اغمسوه حتى تلزمنى بهذا القول المنكر؟! ثم إن النبي على لم يوجب عليك أكله ، وإنما أوجب غمسه ، فإن طابت نفسك فكل وإلا فما أجبرك أحد ، وقد علل النبي على وجوب الغمس بقوله: « إنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء » فإذا غمسته انفجر ذاك « الكيس » الذي فيه الدواء بفعل مقاومة المأكول ، فتكون النتيجة براءة الطعام من الضرر .

فما كاد يُسلِّم لى حتى أخرجت له بحثًا لأحد الأطباء المشهورين فى المجامع الطبية العالمية يقرر ما ذكره النبى على فحينئذ سكت وأطرق ، ثم قال : إننا نسلم لأهل العلم .

لا سيما إذا كان من المشهود لهم . فصرختُ فيه قائلاً :

إن رسول الله على هو سيّد كُلِّ من ينسب إلى علم في الدنيا ، فكيف لم تسلّم له لما أخبرك ، وسلمت « للخواجة » الكافر الذي لا يعرف شيئًا عن الاستنجاء ؟!. الواقع أننا مصابون في إيماننا . وإن كثيرًا من هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخِرة وَإِذَا ذُكِرَ اللّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٥] وقد تكلّم علماؤنا قديمًا وحديثًا في دفع جهل هؤلاء المعترضين ، منهم أبو سليمان الخطابي \_ رحمه الله \_ فقال في « معالم السنن » المعترضين ، منهم أبو سليمان الخطابي \_ رحمه الله \_ فقال في « معالم السنن »

<sup>(</sup>۱) أطلق هذا الوصف الأديب كامل كيلاني \_ رحمه الله \_ فقال له سامعه : ما هذا الجمع الجديد لا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم . فقال له : هذا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم . فقال له : هذا جمع مذكر اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع خصوصًا في هذه الآيام ! .

يكون هذا وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة كيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء ، وما أربُها إلى ذلك ؟

قُلْتُ : هذا سؤالُ جاهلِ أو متجاهل ، وإنَّ الذي يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، وهي أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت ، ثُمَّ يرى أن الله قد ألف بينها وقهرها على الاجتماع ، وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها ولصلاحها لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزئين من حيوان واحد ، وإنَّ الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه ، والهم الذرة أن تكتسب قوتها وتدخر لأوان حاجتها إليه هو الذي خلق الذبابة وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحًا وتؤخر جناحًا لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحان الذي هو مضمار التكليف ، وفي كل شيء عبرة وحكمة ، وما يذَّكرَ إلا أولوا الألباب » اه.

وتشغيب الجهلة القاصرين على هذا الحديث كان ولا يزال في عصرنا وقبل عصرنا، وقد تصدى اثنان من أعلام العلماء لجهلهم وهما: الشيخ العلامة ، أحد أعيان

المحدثين بالديار المصرية ، أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله ، والآخر هو شيخنا حسنة الأيام ، إمام أهل الشام أبو عبد الرحمن ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى وسأثبت نص كلاهما لنفاسته ، جزاهما الله خيرًا .

قال الشيخ أبو الأشبال في « شرح المسند » (ج١٢/ رقم ٧١٤١) :

وهذا الحديث مما لعب به بعض معاصرينا ، ممن علم وأخطأ ، وممن علم وعمد إلى عداء السنة ، وممن جهل وتجرأ :

فمنهم من حمل على أبي هريرة ، وطعن في رواياته وحفظه .

بل منهم من جرؤ على الطعن في صدقه فيما يروى ! حتى غلا بعضهم فزعم أن في « الصحيحين » أحاديث غير صحيحة ، إن لم يزعم أنها لا أصل لها ! بما رأوا من شبهات في نقد بعض الأثمة لأسانيد قليلة فيهما ، فلم يفهموا اعتراض أولئك المتقدمين ، الذين أرادوا بنقدهم أن بعض أسانيدهما خارجة عن الدرجة العليا من الصحة ، التي التزمها الشيخان ، لم يريدوا أنها أحاديث ضعيفة قط

ومن الغريب أن هذا الحديث بعينه \_ حديث الذباب \_ لم يكن مما استدركه أحد من أثمة الحديث على البخارى . بل هو عندهم جميعًا مما جاء على شرطه في أعلى درجات الصحة .

ومن الغريب أيضًا أن هؤلاء الذين حملوا على أبي هريرة ، على علم كثير منهم بالسنة وسعة اطلاعهم ، ـ رحمهم الله ـ غفلوا أو تغافلوا عن أن أبا هريرة رضى الله عنه لم ينفرد بروايته . بل رواه أبو سعيد الخدري أيضًا عن النّبيّ على ، عند أحمد في « المسند » : (۱۱۲۰۷ ، ۱۱۲۱۲) ، والنسائي : (۱۹۳۲) ، وابن ماجة : في « المسند » : (۱۸۰۲) ، والبيهقي : (۱۸۳۲) ، بأسانيد صحاح . ورواه أنس بن مالك أيضًا : كما ذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » : (۳۸/۵) ، وقال : ( رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، ورواه الطبراني في « الأوسط » ) وذكره الحافظ في « الفتح » : (۱۲/۱۲) ، وقال : (أخرجه البزار ، ورجاله ثقات ) فأبو هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله على ، ولكنه انفرد بالحمل فأبو هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله على ، ولكنه انفرد بالحمل

عليه منهم ، بما غفلوا أنه رواه اثنان غيره من الصحابة .

والحق أنه لم يعجبهم هذا الحديث ، لما وقر في نفوسهم من أنه ينافي المكتشفات الحديثة ، من المكروبات ونحوها . وعصمهم إيمانهم عن أن يجرؤا على المقام الأسمى ، فاستضعفوا أبا هريرة .

والحق أيضًا أنهم آمنوا بهذه المكتشفات الحديثة أكثر من إيمانهم بالغيب ، ولكنهم لا يُصرَّحون ! ثم اختطوا لأنفسهم خطة عجيبة : أن يقدموها على كل شيء ، وأن يؤولوا القرآن بما يخرجه عن معنى الكلام العربي ، إذا ما خالف ما يسمونه (الحقائق العلمية ) ! وأن يردوا من السنة الصحيحة ما يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه ! افتراءً على الله ، وحبًا في التجديد !

بل إن منهم لمن يؤمن ببعض خرفات الأوربيين وينكر حقائق الإسلام أو يتأولها . فمنهم من يؤمن بخرافات استحضار الأرواح ، وينكر وجود الملائكة والجن بالتأول العصرى الحديث . ومنهم من يؤمن بأساطير القدماء وما ينسب إلى ( القديسين والقديسات )! ثم ينكر معجزات رسول الله على كلها ، ويتأول ما ورد في الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء السابقين ؛ يخرجونها عن معنى الإعجاز كله !! وهكذا وهكذا . . .

وفى عصرنا هذا صديق لنا ، كاتب قدير ، أديب جيد الأداء ، واسع الاطلاع ، كنا نعجب بقلمه وعلمه واطلاعه . ثم بدت منه هنات وهنات ، على صفحات الجرائد والمجلات ، فى الطعن على السنة ، والإزراء برواتها ، من الصحابة فمن بعدهم ، يستمسك بكلمات للمتقدمين فى أسانيد معينة ، يجعلها \_ كما يصنع المستشرقون \_ قواعد عامة ، يوسع من مداها ، ويخرج بها عن حدّها الذى أراده قائلوها . وكانت بيننا فى ذلك مساجلات شفوية ، ومكاتبات خاصة ، حرصًا منى على دينه وعلى عقديته .

ثم كتب في إحدى المجلات \_ منذ أكثر من عامين \_ كلمة على طريقته التي ازداد فيها إمعانًا وغلوًا . فكتبت له كتابًا طويلاً ، في شهر جمادى الأولى سنة ١٣٧٠،

كان مما قلت له فيه ، من غير أن أُسميه هنا أو أُسمى المجلة التي كتب فيها ، قلت له :

( وقد قرأت لك ، منذ أسبوعين تقريبًا ، كلمة في مجلة . . . لم تدع فيها ما وقر في قلبك من الطعن في روايات الحديث الصحيحة . ولست أزعم أنى استطيع إقناعك ، أو أرضى إحراجك بالإقلاع عما أنت فيه .

وليتك \_ يا أخى \_ درست علوم الحديث وطرق روايته دراسة وافية ، غير متأثر بسخافات « فلان » رحمه الله ، وأمثاله ممن قلدهم وممن قلدوه . فأنت تبحث وتنقب على ضوء شيء استقر في قلبك من قبل ، لا بحثًا حرًّا خاليًا من الهوى . وثِقُ أنى لك ناصح مخلص أمين . لا يهمنى ولا يغضبنى أن تقول في السنة ما تشاء . فقد قرأتُ من مثل كلامك أضعاف ما قرأت . ولكنك تضرب الكلام بعضه بعض

وثِقْ - يا أخى - أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك فى السنّة ، فقلت مثل قولهم وأعجبك رأيهم ، إذ صادف منك هوى . ولكنك نسيت أنهم فعلوا مثل ذلك وأكثر منه فى القرآن نفسه . فما ضار القرآن ولا السنّة شىء مما فعلوا .

وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل الرأى والأهواء ، ففعلوا بعض هذا أو كله ، فما زادت السنة إلا ثبوتًا كثبوت الجبال ، وأتعب هؤلاء رؤوسهم وحدها وأوْهُوها ! بل لم نر فيمن تقدمنا من أهل العلم من اجتراً على ادّعاء أن في « الصحيحين .» أحاديث موضوعة ، فضلاً عن الإيهام والتشنيع الذي يطويه كلامك ، فيوهم الأغرار أن أكثر ما في السنة موضوع ! هذا كلام المستشرقين .

غاية ما تكلم فيه العلماء نقد أحاديث فيهما بأعيانها ، لا بادّعاء وضعها والعياذ بالله ، ولا بادّعاء ضعفها . إنما نقدوا عليهما أحاديث ظنوا أنها لا تبلغ في الصحة الذروة العليا التي التزمها كل منهما .

وهذا مما أخطأ فيه كثير من الناس . ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه الله ، على علمه بالسنة وفقهه ، ولم يستطع قط أن يقيم حجته على ما يرى . وأفلتت منه

كلمات يسمو على علمه أن يقع فيها . ولكنه كان متأثرًا أشد الأثر بجمال الدين ومحمد عبده ، وهما لا يعرفان في المحديث شيئًا . بل كان هو بعد ذلك أعلم منهما ، وأعلى قدمًا ، وأثبت رأيًا ، لولا الأثر الباقى في دخيلة نفسه . والله يغفر لنا وله .

وما أفضت لك فى هذا إلا خشية عليك من حساب الله . أما الناس فى هذا العصر فلا حساب لهم ، ولا يقدّمون فى ذلك ولا يؤخرون . فإن التربية الإفرنجية الملعونة جعلتهم لا يرضون القرآن إلا على مضض ، فمنهم من يصرح ، ومنهم من يتأول القرآن أو السنّة ، ليرضى عقله الملتوى ، لا ليحفظهما من طعن الطاعنين . فهم على الحقيقة لا يؤمنون ، ويخشون أن يصرحوا ، فيلتوون . وهكذا هم حتى يأتى الله بأمره .

فاجذر لنفسك من حساب الله يوم القيامة . وقد نصحتُك وما ألوْتُ . والحمد الله ) . وأما الجاهلون الأجرياء فإنهم كثير في هذا العصر . ومن أعجب ما رأيت من سخافاتهم وجرأتهم : أن يكتب طبيب ، في إحدى المجلات الطبيّة ، فلا يرى إلا أن هذا الحديث لم يعجبه ، وأنه ينافي علمه ! وأنه رواه مؤلف اسمه « البخارى »! فلا يجد مجالاً إلا الطعن في هذا « البخارى » ، ورميه بالافتراء والكذب على رسول الله على !

وهو لا يعرف عن « البخارى » هذا شيئًا ، بل لا أظنه يعرف اسمه ولا عصره ولا كتابه ! إلا أنه روى شيئًا يراه هو \_ بعلمه الواسع \_ غير صحيح ! فافترى عليه ما شاء . مما سيحاسب عليه بين يدى الله حسابًا عسيرًا .

ولم يكن هؤلاء المعترضون المجترئون أول من تكلم في هذا ، بل سبقهم من أمثالهم الأقدمون . ولكن أولئك كانوا أكثر أدبًا من هؤلاء !

فقال الخطّابى فى «معالم السنن» : (رقم ٣٦٩٥ من « تهذيب السنن » ) : (وقد تكلم فى هذا الحديث بعض من لا خلاق له ، وقال : كيف يكون هذا ؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء فى جناحى الذبابة ؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تُقدم

جناح الداء ، وتُؤخر جناح الشفاء ؟ وما أربُها في ذلك ؟ !

(قلت [ القائل الخطّابى ] : وهذا سؤال جاهل أو متجاهل ؛ وإن الذى يجد نفسه ونفوس عامة الحيوان قد جُمع فيها بين الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، وهى أشياء متضادة ، إذا تلاقت تفاسدت ، ثم يرى أن الله سبحانه قد الله بينها ، وقهرها على الاجتماع ، وجعل منها قوى الحيوان التى بها بقاؤها وصلاحها \_ : لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد ، وأن الذى الهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة ، وأن تعسل فيه ، وألهم الذرة أن تكسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه \_ : هو الذى خلق الذبابة ، وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحًا وتؤخر جناحًا ، لما أراد الله من الابتلاء ، الذى هو مدرجة التعبد ، والامتحان الذى هو مضمار التكليف. وفي كل شيء عبرة وحكمة . وما يذكر إلا أولو الألباب ) .

وأما المعنى الطبى ، فقال ابن القيّم ـ فى شأن الطب القديم ـ فى «زاد المعاد» : (٣/ ٢١٠ - ٢١١) :

( واعلم أن في الذباب قوة تسميّة ، يدل عليها الورم والحكة العارضة من لسعه . وهي بمنزلة السلاح ، فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه . فأمر النّبي عَلَيْهِ أن يقابل تلك السّميّة بما أودعه الله في جناحه الآخر من الشفاء ، فيغمس كله في الماء والطعام ، فيقابل المادة السّميّة بالمادة النافعة ، فيزول ضررها . وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأثمتهم ، بل هو خارج من مشكاة النبوّة . ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق ، يخضع لهذا العلاج ، ويقرُّ لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق ، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية ) .

وأقول - فى شأن الطب الحديث - : إن الناس كانوا ولا يزالون تقذر أنفسهم الذباب ، وتنفر مما وقع فيه من طعام أو شراب ولا يكادون يرضون قربانه . وفى هذا من الإسراف - إذا غلا الناس فيه - شىء كثير . ولا يزال الذباب يلح على الناس فى طعامهم وشرابهم ، وفى نومهم ويقظتهم ، وفى شأنهم كله . وقد كشف الأطباء والباحثون عن المكروبات الضارة والنافعة ، وغلوا غلوًا شديدًا فى بيان ما

يحمل الذباب من مكروبات ضارة ، حتى لقد كادوا يفسدون على الناس حياتهم لو أطاعوهم طاعة حرفية تامة . وإنا لنرى بالعيان أن أكثر الناس تأكل مما سقط عليه الذباب وتشرب ، فلا يصيبهم شيء إلا في القليل النادر . ومن كابر في هذا فإنما يخدع الناس ويخدع نفسه . وإنا لنرى أيضًا أن ضرر الذباب شديد حين يقع الوباء العام . لا يُمارى في ذلك أحد . هناك إذن حالان ظاهرتان ، بينهما فروق كبيرة أما حال الوباء ، فمما لا شك فيه أن الاحتياط فيها يدعو إلى التحرز من الذباب وأضرابه مما ينقل المكروب \_ أشد التحرز . وأما إذا عُدم الوباء ، وكانت الحياة تجرى على سننها ، فلا معنى لهذا التحرز . والمشاهدة تنفي ما غلا فيه الغلاة من إفساد كل طعام أو شراب وقع عليه الذباب . ومن كابر في هذا فإنما يجادل بالقول لا بالعمل ، ويطبع داعى الترف والتأنق ، وما أظن ما يدعو إليه تطبيقًا دقيقًا ، وكثير منهم يقولون ما لا يفعلون . » اهـ

وقال شيخنا الألباني في « الصحيحة » (رقم ٣٩) :

أما بعد ؛ فقد ثبت الحديث بهذه الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة : أبي هريرة ، وأبي سعيد ، وأنس ؛ ثبوتًا لا مجال لردِّه ولا للتشكيك فيه ؛ كما ثبت صدق أبي هريرة رضى الله عنه في روايته إياه عن رسول الله على المعنوا فيه لبعض غلاة الشيعة من المعاصرين ، ومن تبعهم من الزائغين ؛ حيث طعنوا فيه رضى الله عنه لروايته إياه ، واتهموه بأنه يكذب فيه على رسول الله على ، وحاشاه من ذلك ؛ فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه برئ من كل ذلك ، وأن الطاعن فيه هو الحقيق بالطعن فيه ؛ لأنهم رموا صحابيًا بالبهت ، وردوًا حديث رسول الله على عقولهم المريضة ! وقد رواه عنه جماعة من الصحابة كما علمت .

وليت شعرى ! هل علم هؤلاء بعدم تفرُّد أبى هريرة بالحديث ـ وهو حجة ولو فى الأصل تفرد أم جهلوا ذلك !

فإن كان الأول ؛ فلماذا يتعلَّلون برواية أبي هريرة إياه ، ويوهمون الناس أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام ؟!

وإن كان الآخر ؛ فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث الشريف ؟!

وما أحسن ما قيل :

فإنْ كُنْتَ لا تَدْرِى فَتَلْكَ مُصِيبَةٌ وإنْ كُنْتَ تَدْرِى فالمصيبة أَعْظَمُ مُصيبَةٌ مُصيبَةً وإن كُنْتَ تَدْرِى فالمصيبة أَعْظَمُ مُم إن كثيرًا من الناس يتوهَّمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرِّره الأطباء ، وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجراثيم ، فإذا وقع في الطعام أو في الشراب ؛ علقت به تلك الجراثيم .

والحقيقة أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك ، بل هو يؤيدهم ، إذ يخبر أن في أحد جناحيه داء ، ولكنه يزيد عليهم فيقول : « وفي الآخر شفاء » ؛ فهذا مما لم يحيطوا بعلمه ، فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمين ، وإلا ؛ فالتوقّف إذا كان من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء ! ذلك لأن العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه .

نقول ذلك على افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث بالضحة ، وقد اختلفت آراء الأطباء حوله ، وقرأتُ مقالات كثيرة في مجلات مختلفة ؛ كل يؤيد ما ذهب إليه تأييدًا أو ردًّا .

ونحن ؛ بصفتنا مؤمنين بصحة الحديث ، وأن النبى ﷺ ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ﴾ ؛ لا يهمنا كثيرًا ثبوت الحديث من وجهة نظر الطب ؛ لأن الحديث برهان قائم فى نفسه ، لا يحتاج إلى دعم خارجى .

ومع ذلك ؛ فإن النفس تزداد إيمانًا حين ترى الحديث الصحيح يوافقه العلم الصحيح ، ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا الحديث ؛ قال :

" يقع الذباب على المواد القذرة المملوءة بالجراثيم التى تنشأ منها الأمراض المختلفة ، فينقل بعضها بأطرافه ، ويأكل بعضًا ، فيتكون فى جمسه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ (مبعد البكتيريا) ، وهى تقتل كثيرًا من جراثيم الأمراض ، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية ، أو يكون لها تأثيرا فى جسم الإنسان فى حال وجود (مبعد البكتيريا) .

وإن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب؛ هي أنه يحوّل البكتيريا إلى ناحيته، وعلى هذا؛ فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام ، وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في =

ذلك الشراب ؛ فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم ، وأول واق منها هو (مبعد البكتيريا) الذي يحمله الذباب في جوفه قريبًا من أحد جناحيه ، فإذا كان هناك داءً؛

فدواؤه وريب منه ، وغمس الذباب كله وطرحه كاف لقتل الجراثيم التي كانت

عالقة ، وكافٍ في إبطال عملها » .

وقد قرأت قديمًا في هذه المجلة بحثًا ضافيًا في هذا المعنى للطبيب الأستاذ سعيد السيوطي (مجلد العام الأول) ، وقرأت في مجلد العام الفائت (ص٠٠٥) كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين ؛ نقلاً عن « مجلة الأزهر » .

ثم وقفت على العدد (٨٢) من « مجلة العربي » الكويتية (ص ١٤٤) تحت عنوان : « أنت تسأل ونحن نجيب » بقلم المدعو عبد الوارث الكبير ؛ جوابًا له على سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف؟ فقال :

الله الما حديث الذباب ، وما في جناحيه من داء وشفاء ؛ فحديث ضعيف ، بل هو عقلاً حديث مفترى ، فمن المسلم به أن الذباب يحمل من الجراثيم والأقذار . . . ولم يقل أحد قط : إن في جناحي الذبابة داء وفي الآخر شفاء ؛ إلا من وضع هذا الحديث أو افتراه ، ولو صح ذلك ؛ لكشف عنه العلم الحديث الذي يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته » .

وفى الكلام ـ على اختصاره ـ من الدسِّ والجهل ما لا بد من الكشف عنه ؛ دفاعًا عن حديث رسول الله ﷺ ، وصيانة له من أن يكُفُرَ به مَن قد يغتَرُّ بزُخْرُف القول! فأقول :

أولاً: لقد زعم أن الحديث ضعيف ؛ يعنى : من الناحية العلمية الحديثية ؛ بدليل قوله : « بل هو عقلاً حديث مفترى » .

وهذا الزعم واضح البطلان ، تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث من طرق ثلاث عن رسول الله على ذلك أن أحدًا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث ؛ كما فعل هذا الكاتب الجرئ !

ثانيًا : لقد رعم أنه حديث مفترى عقلاً !

وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه ؛ لأنه مجرد دعوى ، لم يسق دليلاً

يؤيِّده به سوى الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به ، الست تراه يقول : « ولم يقل أحد . . . ولو صحَّ ؛ لكشف عنه العلم الحديث . . . » ؟!

فهل العلم الحديث \_ أيها المسكين ! \_ قد أحاط بكل شيء علمًا ، أم أن أهله الذين لم يصابوا بالغرور \_ كما أُصيب من يقلِّدهم منا \_ يقولون : إننا كلما ازددنا علمًا بما في الكون وأسراره ، ازددنا معرفة بجهلنا ، وأن الأمر بحقٍّ كما قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمّا أُوتُيتُم مّن العلم إلا قليلا ﴾ [الإسراء : ٨٥] ؟ !

وأما قوله: « إن العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته » ؛ فمغالطة مكشوفة ؛ لأننا نقول: إن الحديث لم يقل نقيض هذا ، وإنما تحدَّث عن قضية أخرى لم يكن العلم يعرف معالجتها ، فإذا قال الحديث: « إذا وقع الذباب...»؛ فلا أحد يفهم - لا من العرب ولا من العجم ؛ اللهم إلا العجم في عقولهم وأفهامهم - أن الشرع يبارك في الذباب ولا يكافحه!

ثالثًا: قد نقلنا لك فيما سبق ما أثبته الطب اليوم ؛ من أن الذباب يحمل في جوفه ما سموه به (مبعد البكتيريا) القاتل للجراثيم ، وهذا وإن لم يكن موافقًا لما في الحديث على وجه التفصيل ؛ فهو في الجملة موافق لما استنكره الكاتب المشار إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب ، ولا يبعد أن يأتي يوم تنجلي فيه معجزة الرسول عليه في ثبوت التفاصيل المشار إليها علميًا ، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبّاهُ بَعْدَ حين ﴾ .

وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه ؛ أنه في الوقت الذي ذهب فيه إلى تضعيف هذا الحديث ؛ ذهب إلى تصحيح الحديث : « طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب » ، فقال :

« حديث صحيح متَّفق عليه » .

فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء أو الشيخين على صحته ؛ فالحديث الأول أيضًا صحيح عند العلماء بدون خلاف بينهم ؛ فكيف جاز له تضعيف هذا وتصحيح ذاك ؟!

ثم تأوَّله تأويلاً باطلاً يؤدى إلى أن الحديث غير صحيح عنده في معناه ؛ لأنه ذكر

٣٦- حَدَّثَنَا آدمُ ، ثَنَا وَرْقَاءُ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الَّهُ عَلَيِّ ، عَنْ أَبِي جَمْيْلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَمَرنِي جَمَيْلَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَمَرنِي فَأَعْطَيْتُ اللهِ عَلَيْكُ ، وَأَمَرنِي فَأَعْطَيْتُ الحجَّامَ أَجْرَهُ .

أن المقصود من العدد مجرَّد الكثرة ، وأن المقصود من التراب هو استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر !

وهذا تأويل باطل ، بيِّنُ البطلان ، وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت عفا الله عنه.

فلا أدرى أى خطأيه أعظم ؟! أهو تضعيفه للحديث الأول وهو صحيح ؟! أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل ؟!

وبهذه المناسبة ؛ فإنى أنصح القراء الكرام بأن لا يثقوا بكل ما يكتب اليوم في بعض المجلاً ت السائرة ، أو الكتب الذائعة ، من البحوث الإسلامية ـ وخصوصاً ما كان منها في علم الحديث ـ إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه أولاً ، ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانيًا ؛ فقد غلب الغرور على كثير من كتاب العصر الحاضر ، وخصوصاً من يحمل من لقب ( الدكتور )! فإنهم يكتبون فيما ليس من اختصاصهم، وما لا علم لهم به ، وإنى لأعرف واحداً من هؤلاء أخرج حديثاً إلى الناس كتابًا جُلَّه في الحديث والسيرة ، وزعم فيه أنه اعتمد فيه على ما صح من الأحاديث والأخبار في كتاب السنة والسيرة! ثم هو أورد فيه من الروايات والأحاديث ما تفرَّد به الضعفاء والمتروكون والمتهمون بالكذب من الروايات كالواقدي وغيره ، بل أورد فيه حديث : « نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولَّى السرائر » ، وجزم بنسبته إلى النبي عليه عليه عم أنه مما لا أصل له عنه بهذا اللفظ ؛

فاحذروا أيها القراء! أمثال هؤلاء . والله المستعان . " اهـ

## ٣٦- إسنادُهُ ضعيفٌ .

أخرجه الطحاوى فى « شرح المعانى » (٤/ ١٣٠) قال : حدثنا إبراهيم بن أبى داود، ثنا آدم بن أبى إياس بسنده سواء

وأخرجه الترمذيُّ في « الشمائل » (٣٦١) ، وابنُ ماجة (٢١٦٣) ، وأحمد =

٣٧ حَدَّثَنَا آدَمُ ، ثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ ، أَنَّ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَد أُصِيْبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الكُلاَبِ فِي الجَاهِلَيَّةِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَب .

(١/ ١٣٤) من طرق عن ورقاء به

وهذا سندٌ ضعيفٌ لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي .

وقد صحَّ الحديث عن ابن عباس عند الشيخين وخرَّجتُه في «غوث المكدود» (٥٨٤) ٣٧- حديثٌ حسنٌ .

أخرجه أبو داود (٤٢٣٢) ، وأحمد (٤/٢٤ و٢٥/٥٠) ، وأبو يعلى (١٥٠١) من طرق عن أبى الأشهب جعفر بن حيان ، عن عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة بن أسعد وذكره

ورواه عن أبي الأشهب هكذا:

« ابن المبارك ، وحوثرة بن أشرس ، وموسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الواحد بن واصل »

ورواه يحيى القطان وحبان بن هلال ، وأسد بن موسى ، ومحمد بن عبد الله الأنصارى ومحمد بن عرعرة ، وسريج بن النعمان ويزيد بن هارون وشيبان بن فروخ وأبو عاصم النبيل ومحمد بن تميم النهشلى وأبو سعد الصغانى محمد بن ميسر وأبو نصر النمار وعلى بن الجعد وأبو الوليد الطيالسي ، وحجاج بن المنهال وغسان بن عبيد وعلى بن هاشم بن البريد وعبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن يونس وعبد الرحمن بن زياد ، والخصيب بن ناصح وأبو داود الطيالسي كلهم رووه عن أبى الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، عن جدة عرفجة

أخرجه أبو داود (٤٢٣٣) ، والنسائي (١٦٤/٥) ، والترمذي (١٧٧٠) والطيالسي كما في « نصب الراية » (٢٣٦/٤) ، وأحمد (٢٣/٥) والبخاري في « تاريخه » (٤/١/٤) - ٦٤/١/٥) ، وأبو يعلى (١٠٠١ ، ٢٠٠١) ، وابن أبي عاصم في «الأحاد،

والمثانى » (۲۸۱۱) وابن حبان (٥٤٦٢) ، والبيهقى (٢/ ٤٢٥) والطحاوى فى «شرح المعانى» (٢/ ٢٥٧) ، والطبرانى فى «المشكل » (٢٠٦) ، والطبرانى فى «الكبير» (ج/١/ رقم ٣٦٩ ، ٣٧٠)

• قُلْتُ : " عن " و " أن " بمعنى واحد فى هذا الحديث . فقد روى أحمد وأبو داود عن يزيد بن هارون قال : قلت لأبى الأشهب : عبد الرحمن أدرك جده ؟ قال: نعم

وعند أبى يعلى : قال حوثرة أبو عامر : وزعم عبد الرحمن أنه قد رأى أنف جده وكذلك قال شيبان بن فروخ عن أبى الأشهب عند أحمد وأبى يعلى

وكذلك قال يزيد بن زريع عن أبي الأشهب عند النسائي

وخالف هذا الجمع إسماعيل بن علية فرواه عن أبى الأشهب ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، عن أبيه عن عرفجة بن أسعد ، فذكره

أخرجه أبو داود (٤٣٣٤) وعنه البيهقيُّ (٤٢٦/٢) ، وأحمد (٣٣/٥) ووقع عنده : «إسماعيل بن عياش» وهو تصحيفٌ .

وأخرجه ابن قانع فى « معجم الصحابة » (ج// ق ١٣١/ ٢ – ١/١٣١) قال : حدثنا بشر بن موسى نا يعلى بن عباد . وحدثنا إبراهيم بن هاشم ثنا حوثرة بن أشرس . وحدثنا مسيح بن حاتم نا محمد بن تميم النهشلى واللفظ له ، نا أبو الأشهب (فى الأصل : شهاب !) العطاردى عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة ابن سعد ، عن أبيه ، عن جدّ أن أنفه أصيب . . . الحديث .

• قلت : وكلا الوجهين عندى وهم والصواب أن عبد الرحمن بن طرفة يرويه عن جدَّه

أما ما وقع عند ابن قانع فلا أدرى الوهم منه أو من شيوخه

لأن أحمد وأبا يعلى رووه من طريق حوثرة بن أشرس فقال : عن عبد الرحمن عن جده وأخرجه أحمد من طريق محمد بن تميم كذلك . فالله أعلمُ

ونقل الزيلعى في « نصب الراية » (٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧) عن ابن القطان أنه قال في كتابه «الوهم والإيهام» : « هدا حديث لا يصحُّ ، فإنه من رواية أبي الأشهب ،

واختلف عنه؛ فالأكثر يقولُ: عنه عن عبد الرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جدّه، وابنُ علية يقول: عنه ، عن عبد الرحمن بن طرفة ، عن أبيه ، عن عرفجة . قال: فعلى طريقة المحدثين ينبغى أن تكون رواية الأكثرين منقطعة ، فإنها معنعنة وقد زاد فيها ابنُ علية واحداً ، ولا يُدرى هذا ، وقولهم : إن عبد الرحمن بن طرفة سمع جده ، وقول يزيد بن زريع : إنه سمع من جده ، فإن هذا الحديث لم يقل فيه : إنه سمعه منه ، وقد أدخل بينهما فيه الأب ، وعلى هذا فإن عبد الرحمن بن طرفة المذكور لا يعرف بغير هذا الخبر ، ولا يُعرف روى عنه غير أبى الأشهب ، وإن احتيج فيه إلى أبيه « طرفة » على ما قال ابنُ علية ، عن أبى الأشهب كان الحال كذلك ، فإنه ليس بمعروف الحال ، ولا مذكوراً في رواة الأخبار . » اهـ

• قُلْتُ : وفي كلام ابن القطان نظر من وجوه :

الأول: إعلاله رواية الأكثرين برواية ابن علية فيه نظرٌ ، وقاعدة المحدثين هي ترجيح الأكثر ، فقد رواه أكثر من عشرين نفسًا فقالوا: « عبد الرحمن عن جده » وجاء في رواية بعض الثقات منهم أن عبد الرحمن رأى جدَّه ، وشاهد أنفه ، فكيف يقال بعد هذا « إنها معنعنةٌ » ؟!

الثانى: أن المحدثين قد يرجحون أحيانًا رواية الواحد الذى زاد على رواية الجماعة الذين نقصوا ، ولكن ليس هو الغالب من صنيعهم ، وإنما يفعلون ذلك لقرائن عندهم ، فكيف والقرنية تقوى رواية الأكثرين ؟

الثالث : قوله أن عبد الرحمن بن طرفة لم يروعنه غير أبى الأشهب ؛ فهذا متعقّبٌ بأن سلم بن زرير روى عنه هذا الحديث ، عن جدّه .

أخرجه النسائيَّ (٥/١٦٣ - ١٦٣) ، وأحمد (٥/٢٣) ، والطبراني في « الكبير » (ج ١٤٠٨) رقم (٣٧١) ، والطحاوي في « المشكِل » (١٤٠٧) (١٤٠٨)

وهذه الرواية تؤيد رواية الأكثيرن عن عبد الرحمن ، عن جدُّه بلا واسطة . وبعد هذا نقول :

إن عبد الرحمن بن طرفة روى عنه اثنان من المعروفين فانتفت جهالة عينه ، ووثقه ابن حبّان والعجلي ، وتوثيقهما فيه لين ، لكنه يقوى بتعاضدهما . ٣٨ حَدَّثَنَا آدَمُ ، ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « مَنْ جَرَّ إِذَارَهُ مِنَ الخُيلاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ . »

فالسند عندى حسنٌ إن شاء الله تعالى . واللهُ أعلمُ

وقد قال الترمذى : « هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ ، وإنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة »

### ٣٨- حديث صحيح .

أخرجه البخاريُّ (۲۰۸/۱۰) معلقًا ووصله مسلم (۲۰۸/۱۰) وابن أبى شيبة (۲۰۸/۱۰) ، والنسائيُّ (۲۰۸/۱۰) ، وابنُ ماجة (۳۵۹۹) وأحمد (۵۷۷۱) من طرق عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا .

ورواه عن عبيد الله بن عمر : « عبد الله بن نمير ، ومحمد بن عبيد ، وأبو أسامة حماد بن أسامة ، ويحيى القطان ، وبشر بن المفضل »

واخرجه مسلم (۱۷۳۱) و أحمد (٤٤٨٩) ، وأبو عوانة (١٧٦/٥) ، والنسائى (١٩٩٨٤) والترمذى (١٧٣١) و أحمد (٤٤٨٩) وعبد الرزاق (١٩٩٨٤) ، والسرَّاج فى «البيتوتة) (ص  $^{\Lambda}$ ) ، وابن طهمان فى «مشيخته» ( رقم  $^{\chi}$ 3 ،  $^{\chi}$ 1) ، والطبرانى فى «الأوسط» (١٤٧٧) ، وفى « الصغير » (١/١١) ، وعنه الخطيب فى «تاريخه» (١٢/١٢) ، وأبو نعيم فى « أخبار أصبهان » (١/ ١٣٠) ، والقضاعى فى «مسند الشهاب» (١٠٢١ ، ١٠٦١) ، والبغوى فى « شرح السنة » ( $^{\chi}$ 1) من طرق عن نافع ، عن ابن عمر

قال الترمذى : « حديث حسن صحيح ً »

وقد رواه عن نافع : « أيوب السختياني ، والليث بن سـعد ، وأسامة بن ريـد ، وعبد الله بن عمر العمرى . »

وأخرجه البخاري (۲۰۲/۱۰) ، ومسلم (۲۰۲/۲۰۸) ، وأبو عوانة (۲۷۲/۰) ، وأخرجه البخاري (۲۱) ، والبخوي في والترمذي (۲۲) ، والبخوي في

٣٩ حَدَّثَنَا آدَمُ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ، قَاْلَ : دَخلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ عَلَى رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ مَرِيْضٌ ، فَقَاْلَ : « أَذْهِبِ البَاسَ ربَّ النَّاسِ ، وَاشْفَ أَنْتَ الشَّافِي ، لاَ شَافِي إلاَّ أَنْتَ ، شَفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا »

وَقَاْلَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثهِ : « لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا . »

«شرح السنة» (٨/١٢) ، من طريق مالك وهو في «الموطأ» (١١/٩١٤/٢) عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم ، عن ابن عمر مرفوعًا مثله

قال الترمذي : " حسن صحيح "

قُلْتُ : وقد توبع نافعٌ .

تابعه زید بن أسلم وعبد الله بن دینار ، وسالم بن عبد الله ، ومسلم بن یناق ، ومحارب بن دثار ، وجبلة بن سحیم ، ومجاهد بن جبر وآخرون .

وتوبع عبد الله بن عمر

تابعه أبو هريرة ، وأبو سعيد الخدرى ، وأبو جرى جابر بن سليم ، والمغيرة بن شعبة ، وأبو ذر ، وعبيد بن خالد المحاربى ، وحذيفة بن اليمان ، وابن عباس وأبو الدرداء في آخرين

فصَّلْت رواياتهم في « سد الحاجة بتقريب سنن ابن ماجة » ولله الحمدُ .

## ٣٩- حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه النسائيَّ في « اليوم واللية » (١٠٤٢) ، وأحمد (7/7) من طريق عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة بهذا الإسناد

وأخرجه أبو يعلى (ج٦/ رقم ٣٨٧٣) ، والبغوى في « شرح السنة » (٢٢٤/٥) من طريق عفان ، عن حماد ، عن حميد الطويل ، عن أنس به ولم يذكر « حماد بن أبي سليمان »

و أخرجه ابن السنى فني « اليوم والليلة » (٥٤٣) من طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي ، ثنا حماد بن سلمة ، عن حميد وحماد الكوفي معًا ، عن أنس .

وهذا سند صحيح ، وحماد بن أبي سليمان متابع كما رأيت .

وأخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (ج٢ / ق ٢/٧٢ – 1/2) من طريق أبى حفص عمرو بن على ، قال : ثنا هلال بن عبد الملك التيمى ، قال : نا حماد بن سلمة ، عن حميد وحماد عن أنس مثله وقال الطبرانى : « لم يرو هذا الحديث عن حماد ابن أبى سليمان ، إلا حماد بن سلمة ، ولا عن حماد ، إلا هلال بن عبد الملك ، تفرّد به : أبو حفص . »

• قُلْتُ : كذا قال ! ولم يتفرد به هلال . فتابعه آدم بن أبى إياس وعفان بن مسلم وموسى بن إسماعيل التبوذكي .

## وله طريق آخر عن أنس

أخرجه ابن أبى الدنيا فى « المرض والكفارات » (٢٥١) قال : حدثنا سعيد بن محمد الجرمى ، حدثنا عنبسة بن عبد الواحد ، عن محمد بن يعقوب ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن أنس أن النبى على كان إذا دعا للمريض قال به « اذهب الباس رب لناس ، واشف أنت الشافى ، لا شافى إلا أنت . » وهذا سند رجاله ثقات إلا محمد بن يعقوب فقد روى أحاديث منكرة .

وقد أخرجه البخاريُّ (۲۰۲/۱۰) ، وأبو داود (۳۸۹۰) ، والنسائى فى « اليوم والليلة» (۱۰۲) ، والترمذيُّ (۹۷۳) ، وأحمد (۱۰۱/۳) وأبو يعلى (۲۰ / رقم ۱۳۹۷) والخطيب (۲۰۷/۶) من طريق عبد الوارث بن سعيد قال : دخلت أنا وثابت على أنس فقال ثابت : يا أبا حمزة اشتكيتُ . فقال أنس : ألا أرقيك برقية رسول الله عَلَيْ ؟ قال : بلى قال : « اللهم رب الناس مذهب الباس ، اشف أنت الشافى ، لا شافى إلاَّ أنت شفاء لا يغادر سقمًا »

#### وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم.

۱- عائشة . أخرجه البخارى (۲۰۲/۱۰) ، ومسلم (۱۷۲۲/۶) ، والنسائى فى «اليوم والليلة) (۱۰۱۰ ، ۱۰۱۱ ، ۱۰۱۲ ، ۱۰۱۲ ، ۱۰۱۶ ) ، وابن

ماجة (١٦/٩)، وابن أبي شيبة (٧/٣٠٤ - ٤٠٤٪، ١٠ / ٣١٣ - ٣١٣)، وعبد (٢/٩٠)، وابن أبي شيبة (٧/٣٠٤ - ٤٠٤٪، ١٠ / ٣١٢ - ٣١٣)، وعبد الرزاق (١٩/١) وابن السنى في « اليوم والليلة » (٥٥١)، وأبو يعلى (٤٤٥٩) وإسحاق بن راهوية في « المسند » (٧٨٩، ١٩٤) والخرائطي في « مكارم الأخلاق» (٤٩٨)، وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (١٨٩)، والطبراني في «الأوسط » (٣٦٣٩)، وفي « الدعاء » (٩١٠ ، ١١٠٠، ١١٠١، ١١٠، ١١٠٠، وفي « الشعب » (١١٠٠، ١١٠٠)، وفي « الشيعقي في « الكبرى » (٣٨١/٣)، وفي « الشعب » (٩٢٠)، وفي «الأسماء والصفات » (١/١٥) وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (ج٤ / ق٢١٤) ووقع في سنده اختلاف

## ٢- على بن أبي طالب

أخرجه الترمذى (٣٥٦٥) ، وأحمد (٧٦/١) وعبد بن حميد (٦٦) ، وابن أبي شيبة (٧/ ٤٠٥ و ٢٠١/١٠) وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (٥٢ ، ١٩٠) ، وأبو مطيع الأديب في «الأمالي » (ق ١٠/١٠) ، والطبراني في « الدعاء » (١٠٩)، وابن مردوية في « ثلاثة مجالس من الأمالي » (رقم ١٠) وفي إسناده الحارث الأعور وهو واه .

- ٣- أبو مالك الأشعري أخرجه الطبراني في « الدعاء » (١١١١)
  - ٤- رافع بن خديج . أخرجه الطبراني في « الكبير » (٤/ ٢٧٤)
- میمونة . عند النسائی فی « الیوم واللیلة » (۱۰۲۱) وأحمد (۳۳۲/۱) وابن
   حبان (۱٤۱۷ موارد) ، والطحاوی فی «شرح المعانی » (۴/۳۲۹) ، والطبرانی
   فی « الکبیر » (۴۳۸/۲۳) وفی « الأوسط » (۳۲۹۶) وفی « الدعاء » (۱۱۰۵)
  - ٦- ثابت بن قيس .
- عند الطبراني في « الدعاء » (١١١٠) ، وابن سعد كما في « الدر المنثور » (٤١٧/٦)
  - ٧- محمد بن حاطب عن أمه أم جميل .
- أخرجه أحمد (٣/ ٤١٨ ، ٤/ ٢٥٩ ، ٦/ ٤٣٧) ، والنسائي في « اليوم والليلة » =

والبخارى فى « التاريخ الكبير » (١/١/١) ، وعنه أبو أحمد الحاكم فى «الكنى » (١/٤٤/١) ، وابن أبى شيبة (٢/١٠٤ و ١/٥١٠) ، والطبرانى فى « الكبير » (٢٤٤/١٩) ، وأبن أبى (٢٤١ ، ٢٤١ ) ، وأبن أبى (٢٤١ ، ٢٤٠) ، وأبن أبى الدنيا فى « المرض » (١٩٢) ، وأبن حبان (١٤١٥ ، ١٤١٦) ، والحاكم (٤/٢٦ الدنيا فى « المرض » (١٩٢) ، وأبن حبان (١٤١٥ ، ١٤١٦) ، والحاكم (٤/٢٦ ٣٠) ، والبيهقى فى « الدلائل » (٢/٧٤ – ١٧٠) ، وأبن الأثير فى « أسد الغابة» (١٧٥ – ١١٠) وضعفه الهيثمى فى « المجمع » (١١٢/٥ – ١١١)

<sup>/-</sup> این مسفود

أخرجه أبو داود (۳۸۸۳) ، وابن ماجة (۳۵۳۰) ، وأحمد (۳۲۱۵) ، والطبرانى فى «الدعاء» (۲۱۲) ، والحاكم (۲۱۲/۶ – ۲۱۷ ، ۲۱۷ – ۲۱۸) ، وأبو يعلى (۲۰۸۵) ، و البغوى ً فى « شرح السنة » (۱۵۷/۱۲)

٠٤ - حديث حسن .

<sup>(</sup>١) في « مسند أحمد » : « يرحم الله أبا بكرٍ » وكذا هو عند الحاكم وعند الطبراني : «رحم الله . . . »

أَبُو بَكْرٍ يَسْتَعْدَى عَلَيْكَ وَهُوَ الَّذِى قَالَ لَكَ مَا قَالَ ؟! قَالَ : فَقُلْتُ : أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا ؟ هَذَا أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ ، وَهَذَا ثَانِى اثْنَيْنِ ، وَهَذَا ذُوْ شَيْبَةِ الإِسْلاَمِ إِيَّاكُمْ يَلْتَفْتُ فَيَرَاكُمْ تُبْصِرُونِي فَيَغْضَبُ ، فَيَأْتِي ذُوْ شَيْبَةِ الإِسْلاَمِ إِيَّاكُمْ يَلْتَفْتُ فَيَرَاكُمْ تُبْصِرُونِي فَيَغْضَبُ ، فَيَغْضَبُ ، فَيَأْتِي رَسُولَ الله عَيْفِي لَا يَعْضَبِهِ ، فَيَغْضَبُ الله عَنَّ رَسُولُ الله عَيْفِي لَعْضَبِهِ ، فَيَغْضَبُ الله عَنَّ وَجَلَّ لِغَضَبِهِ مَا ، فَيَعْشَبُ الله عَنْ مَا رَجِعُوا .

فَرَجَعُوا ، وَانْطَلَقَ أَبُو بِكُرِ إِلَى رَسُولَ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ وَتَبِعْتُهُ ، حَتَّى أَتَى النَّبِيِّ عَيَّلِيَّةٍ ، فَحَدِّثَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيَّلِيَّةٍ : « مَالَكُ وَللصِّدِيْقِ ؟! » فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهُ قَالَ لِى كَلَمَةً كَرِهْتُها ، فَقَالَ لَى : اردُدْ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ : « أَجَلُ ، فَلاَ تَرُدَّ عَلَى مَثْلُها ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّلِيَّةٍ : « أَجَلُ ، فَلاَ تَرُدَّ عَلَى مَثْلُها ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْ رَاللهُ لَكَ يَا أَبَا بِكُرٍ ! » فَقُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بِكُرٍ ! » فَقُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بِكُرٍ ! » فَقُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبًا بِكُرٍ ! » فَقُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبًا بِكُرٍ ! » فَقُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبًا بِكُرٍ ! » فَقُلْتُ ؛ غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبًا بِكُرٍ . ، فَوَلَى أَبُو بِكُر وَهُو يَبْكَى .

أخرجه أحمد (3/80-90) ، والطيالسي (1171) ، (1171) ، والطبراني في «الكبير» (-90) رقم (-90) ، (-90) ، والحاكم (-90) ، (-90) ، (-90) ، والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (-90) قضالة ، عن أبي عمران الجوني عن ربيعة بن كعب قال :

كنتُ أخدم النبي ﷺ فقال يوما : « يَا رَبِيعَةُ الْا تَزَوَّجُ ؟ » فقلت : والله يا رسول الله لَخِدْمَتُكُمْ أحب إلى ، قال : ثم أعاد على بعد مرة أخرى ، فقلت مثل ذلك قال : فقلت : والله لَرَسُولُ ﷺ أعلم بما يصلحنى منى ، فلئن قال لى مرة أخرى لأقولن : بلى يا رسول الله ، فقال لى : « يَا رَبِيعَةُ الاَ تَزَوَّجُوكَ ابْنَتَهُمْ بلى يا رسول الله ، قال لى : « اثت فُلاَنًا » لرجل من الأنصار « فَلْيُزَوِّجُوكَ ابْنَتَهُمْ فَلاَنَةَ » قال : فأتيتهم فقلت : إن رسول الله ﷺ يامركم أن تزوجونى ، قالوا :

مرحبًا برسول الله على : لا يذهب رسول رسول الله على إلا لحاجته ، قال : فزوجونى ، لم يسألونى بيّنة ، فأتيت رسول الله على وأنا كئيب ، فقال لى : «مالك يا رَبِيعَة ؟» قلت : يا رسول الله أتيت قومًا كرامًا ، فزوجونى ولم يسألونى بينة ، وليس عندى ما أصدق ، فقال رسول الله على : « اجْمَعُوا لَهُ وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب » فجمعوا لى وزن نواتين من ذهب ، فأتيتهم به ، فقبلوا وقالوا : كثير طيب ، فأتيت رسول الله على وأنا كثيب فقال : « مالك يا رَبِيعَة ؟ » فقلت : يا رسول الله أتيت قومًا كرامًا ، فقبلوا وقالوا : كثير طيب ، وليس عندى ما أولم فقال : « اجْمعُوا لَهُ [ في ثَمن كبش ] » فجمعوا لى في ثمن كبش ، وأرسل رسول الله على إلى أهله ، فأتى بمكتل فيه شعير ، فأتيتهم به ، فقالوا : أما الكبش فاكفوناه أنتم ، وأما الشعير فنحن نكفيكموه ، قال : ففعلوا ذلك الكبش فاكفوناه أنتم ، وأما الشعير فنحن نكفيكموه ، قال : ففعلوا ذلك وأصبحت ، فلأعوت رسول الله على وأصحابه .

وقال : كنت أخدم رسول الله على ، فأعطانى أرضًا ، وأعطى أبا بكر أرضًا ، وجاءت الدنيا ، فاختلفنا فى عذق نخلة ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : هى فى حد أرضى ، وقلت أنا : هى فى حدى ، وكان بينى وبين أبى بكر كلام ، فقال لى أبو بكر كلمة كرهتها ، وندم ، فقال لى : يا ربيعة رد على مثلها حتى يكون قصاصًا ، قلت : لا أفعل ، فقال أبو بكر : لتقولن أو لاستعدين عليك رسول الله على ، قلت : ما أنا بفاعل ، قال : ورفض الأرض ، فانطلق أبو بكر رضى الله عنه إلى النبى على ، فانطلقت أتلوه ، فجاء أناس من أسلم ، فقالوا : رحم الله أبا بكر فى أى شىء يستعدى عليك رسول الله على وهو الذى قال لك ما قال ؟ فقلت : الدرون من هذا ؟ هذا أبو بكر الصديق ، وهو ثانى اثنين ، هو ذو شيبة المسلمين فياًكُم ، يلتفت فيراكم تنصرونى عليه ، فيغضب فيأتى رسول الله على ، فيغضب الله لغضبهما ، فيهلك ربيعة ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : الخضبه ، فيغضب الله لغضبهما ، فيهلك ربيعة ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : الرجعوا ، فانطلق أبو بكر رضى الله عنه إلى رسول الله وتبعته وحدى ،

الله حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُسْلِمِ الطَرَسُوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضْى الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله بَانِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضْى الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضْى الله عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ ، جَاءً يَوْمَ القَيَامَةِ مُلْجَمًا بِلْجَامٍ مِنْ نَّارٍ ، وَمَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِغيرِ مَا يَعْلَمُ ، أَلْجِمَ يَوْمَ القَيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَّارٍ ، وَمَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِغيرِ مَا يَعْلَمُ ، أَلْجِمَ يَوْمَ القَيَامَة بِلِجَامٍ مِنْ نَّارٍ . »

وجعلت أتلوا حتى أتى النبى على ، فحدثه الحديث كما كان ، فرفع إلى رأسه فقال: « يا ربيعة مَالَكَ وَللصِّدِّيقِ » قلت : يا رسول الله كان كذا وكان كذا : فقال لى كلمة كرهتها ، فقال لى : قـل كما قلت لك حتى يكون قصاصًا ، فقال رسول الله على : « أَجَلُ فَلاَ تَرُدُّ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ قُلْ غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرِ [ غَفَرَ الله لك يَا أَبَا بَكْرِ [ غَفَرَ الله لك يَا أَبَا بَكْرِ [ غَفَرَ الله لك يَا أَبَا بَكْرِ ] قال : فولى أبو بكر رحمه الله وهو يبكى . »

وأخرجه الحاكم (٣/ ٥١٢) مختصرًا

قال الحاكم: « صحيحٌ على شرط مسلم »

فتعقبه الذهبيُّ بقوله : « لم يحتج مسلم بمبارك »

وقال الهيثميُّ في " المجمع » (٢٥٦/٤ ، ٢٥٧) : " فيه مبارك بن فضالة ، وحديثُهُ حسنٌ ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح »

### ٤١ - ضعيف بهذا السياق

أخرجه أبو يعلى (ج٤ / رقم ٢٥٨٥) قال : حدثنا زهير ، حدثنا يونس بن محمد بسنده سواء

وأخرجه الخطيب (٧/ ٤٠٦) وعنه ابن الجوزى في « الواهيات » (١/ ٩٠) من طريق الحسن بن كليب بن معلى ، ثنا يونس بن محمد به بشطره الأول

وأخرجه الخطيب (٤/ ١٦٠) وعنه ابن الجوزى (١/ ٩٠) من طريقين آخرين عن أبى عوانة بشطره الأول . ٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا عَارِمٌ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْد ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ : « اتَّقُوا النَّارَ (رَسُولُ اللهِ عَيَالِيْ : « اللهِ عَيَالِيْ : « اللهِ عَيَالِيْ اللهِ عَيَالِيْ : « اللهِ عَيَالِيْ اللهِ عَيَالِيْ اللهِ عَيَالِيْ اللهِ اللهِ عَيَالِيْ اللهِ اللهِ عَيَالِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْلِيْ اللهِ اللهِ عَيَالِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْلِيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

أما شطره الثانى فقد أخرجه أبو داود (۱) والنسائيُّ في « فضائل القرآن » (۱۰۹ ، ۱۰۹) والترمذى (۲۹۵۱) وأحمد (۲۰۲۹ ، ۲۲۲۹ ، ۲۹۷۲ ، ۳۰۲۵) وغيرهم وقد بسطت تخريجه في « تسلية الكظيم » (رقم ۱۰)

• قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ لضعف عبد الأعلى بن عامر الثعلبى ، فقد ضعَّفه أحمد وأبو زرعة وزاد : « ربما رفع الحديث ، وربما وقفه »

وقال أبو حاتم والنسائيُّ : « ليس بالقوى » زاد النسائيُّ : « يكتب حديثُه » أما المنذري فقال في « الترغيب » (١٢١/١) :

« رواه أبو يعلى ، ورواتهُ ثقات محتجٌ بهم في « الصحيح » اهـ

ومثله قول الهيثميُّ في « المجمع » (١٦٣/١) : « رجالُهُ رجال الصحيح » ! واشد منه قول ابي الفيض الغماري في « رفع المنار » (ص ٢١) :

« إسنادُهُ صحيحٌ »

وقول المنذري والهيثمي على ما فيه من وهم ، فهو أخفُّ من قول الغماري وعبد الأعلى بن عامر ما أخرج له الشيخان ولا أحدهما لا أصلاً ولا احتجاجًا من ضعفه الذي أشرنا إليه .

أما الشطر الأول من الحديث فصحيح وله شواهد بعضُها قويٌّ ، وقد خرَّجتُها في «جنة المرتاب» (١/ ١٠٥ - ١١٩) وفي «تسلية الكظيم » (رقم ١٤).

# ٤٢ - حديثٌ صحيحٌ .

<sup>(</sup>۱) كما في « أطراف المزى » (٤٢٣/٤) ولا يوجد هذا الحديث في نسخ « السنن » التي بأيدينا لأنها من رواية اللؤلؤى ، وأما هذا الحديث فوقع في رواية ابن العبد كما قال العراقي في « تخريج الإحياء » (٣٧/١) ، والزبيدي في « الاتحاف » (٤٢٦/٥) ، وسبقهم المزى في « أطرافه » وابن العبد هو : على بن الحسن بن العبد الأنصاري ، أحد رواة «سنن أبي داود» والله تعالى أعلم .

أخرجه الضياء في « المختارة » (ج٦/ رقم ٢٠٤٩) من طريق المصنف بسنده سواء وأخرجه البزار ( ج١/ رقم ٩٣٤) قال : حدثنا محمد بن بشار والضياء في «المختارة» (٢٠٤٨) عن أحمد بن إسحاق الوزان قالا : ثنا محمد بن الفضل \_ وهو عارم \_ ثنا حماد بن سلمة بسنده سواء

قال البزار : « لا نعلمُ رواه هكذا إلاَّ محمد بن الفضل »

• قُلْتُ : ومحمد بن الفضل ـ عارم ـ يضعّفُ من قبل حفظه ، وأخشى أن يكون وهم على حماد بن سلمة فى الإسناد ، وكلام البزار يشعر بذلك فالله أعلم أما الهيثمي فقال فى « المجمع » (٣/ ١٠٦) : « رواه البزار والطبرانى فى «الأوسط» ، ورجال البزار رجال الصحيح »

فجرى على ظاهر السند ، وهذا هو صنيع الهيثميّ في « المجمع »

وأما رواية الطبراني ، فقد أخرجها في « الأوسط » (٣٦٤٤) ، وابن عدى في «الكامل» (٢٣٢٣/٦) من طريق مبارك بن سحيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس مرفوعًا مثله

قال الطبرانى : « لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز بن صهيب ، إلا مبارك بن سحيم » اهـ

• قُلت : وهو منكر الحديث ، متروك .

(تنبيه) وبعد كتابة ما تقدَّم وقفت على الحديث في «كتاب الضعفاء » (١٢٢/٤) للعقيلي فقال : حدثنا محمد بن إسماعيل وعلى بن عبد العزيز قالا : حدثنا عارم أبو النعمآن . قال على : سنة سبع عشرة ومائتين قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنسٍ مرفوعًا : « ليس لامري من شيءٍ ، فاتقوا النار ، ولو بشق تمرة »

ثم قال : حدثناه جدى قال : حدثنا عارم سنة ثمان ومائتين ، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد ، عن الحسن أن النبي ﷺ قال : فذكره مثله .

قال جدى : حججت سنة خمس عشرة ، ورجعتُ إلى البصرة وقد تغير عارم ، فلم أسمع منه بعدُ شيئًا حتى مات ، ومات سنة أربع وعشرين ومائتين .

27 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق ، ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيِي ، عَنْ مَعْرُوفِ الأَعْورِ ، عَنِ الحَسَنِ الْبِي الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا قَدَمَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب ، خَرَجْتُ وأَنَا أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : لَمَّا قَدَمَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِب ، خَرَجْتُ وأَنَا أَبِي الْحَسَنِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيْدُ ؟ فَقُلْتُ : أَرِيْدُ أَنْ أَخُرُجَ مَعَهُ ، فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرَةَ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيْدُ ؟ فَقُلْتُ : إِلَى هَذَا الرَّجُلِ ، أَكُونُ مَعَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ : أَرْجِعْ إِلَى بَيِتْكَ ، فَالِّي سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَيَالِيهِ يَقُولُ : « المُسْلَمَانِ إِذَا اسْتَقْبَلَ أَحَدُهُمَا فَإِنِّي سَمَعْتُ رَسُولَ الله عَيَالِيهِ يَقُولُ : « المُسْلَمَانِ إِذَا اسْتَقْبَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسَّيْفِ ، فَالْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ » قِيلَ لَهُ :

قال جدى : فحججت من قابلٍ سنة خمس وعشرين ومائتين بعد موت عارم بسنةٍ فلم أرجع إلى البصرة بعد .

قال العقيلى : وحدثنا محمد بن إسماعيل قال : قام رجل إلى عفان فقال . يا أبا عثمان ! حدثنا بحديث حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس أن النبى عليه قال : « اتقوا النار ولو بشق تمرة » فقال له عفان : إن أردته عن حميد ، عن أنس فاكتر زورقًا بدرهمين ، وانحدر إلى البصرة يحدثك به عارم عن حميد ، عن أنس ، فأما نحن فحدثناه حماد بن سلمة ، عن جميد ، عن الحسن أن النبى عليه قال : «اتقوا النار ولو بشق تمرة . » اهـ

• قُلْتُ : فاستفدنا من هذا الكلام النفيس أن عارمًا كان يحدث به على الاستقامة قبل أن يختلط ، ووافق على إرسال الحديث عفان بن مسلم وهو من أثبت الناس في حماد بن سلمة ، فلله الحمد على ما أنعم

وللحديث طرق أخرى عن أنس: أخرجها ابن خزيمة (ج٤/ رقم ٢٤٣٠) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٦١/٣ - ١٦٣) ، وابن المقرئ في « معجمه » (ج١/ ق٠/١١)

ولكن متن الحديث صحيح رواه جماعة من الصحابة منهم عدى بن حاتم وأبى هريرة وعائشة والنعمان بن بشير وابن عمرو وأبى أمامة وخرَّجت أحاديثهم فى «الصمت» (ص ١٨٠)

٤٣ - حديثٌ صحيحٌ .

يا رَسُولَ الله ! هَذَا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ ؟ قَالَ : « إِنَّهُ أَرَادَ بِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

أخرجه أحمد (٥/ ٤٦ – ٤٧) حدثنا عبد الرزاق وهذا في « المصنف » (٢٠٧٢ ) من معمر بن راشد . والنسائيُّ (٧/ ١٢٥) عن عمر بن إبراهيم وابن عدى في «الكامل» (٣/ ١٢٥) عن سويد بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن ، عن أبي بكرة مرفوعًا : « إذا التقى المسلمان بسيفهما . . . الحديث »

وقتادة ربما دِلِّس لكن تابعه مبارك بن فضالة عن الحسن مثله

أخرجه الشجرى في « الأمالي » (٣٧/١) من طريق بكر بن بكار ثنا مبارك .

وبكر بن بكار مختلفٌ فيه ولكن تابعه هاشم بن القاسم . أخرجه أحمد (٥١/٥) ، ومبارك بن فضالة مدلسٌ أيضًا

وتابعه هشام بن حسان ، فرواه عن الحسن البصري بسنده سواء

أخرجه النسائى (٧/ ١٢٥) من طريق خلف بن تميم ، عن زائدة بن قدامة ، عن هشام بن حسان . وهذا سندٌ صحيح الى هشام لكن الحسن البصرى لم يسمع هذا من أبى بكرة كما يأتى إن شاء الله .

وأخرج أبو عمرو الدانى فى «الفتن » (٩٢) من طريق أبى زيد الهروى سعيد بن الربيع ، قال : حدثنا أبو حرَّة ، عن الحسن ، عن أبى بكرة مرفوعًا : « إذا تواجه المسلمان بسيفهما كلاهما يريد قتل صاحبه ، فالقاتل والمقتول فى النار » قيل : يارسول الله ما بال المقتول ؟ قال : « إنه كان أراد قتل صاحبه »

ورجاله ثقات إلا أن أبا حرة واسمه واصل بن عبد الرحمن كان يدلس عن الحسن . وأخرج ابن عدى في « الكامل » (٧/ ٢٦٥٠) من طريق جسر بن فرقد ، حدثنى أبو جسر قال : سأل يحيى البكاء الحسن وأنا شاهد والحسن متكي ، فقال : يا أبا سعيد ! ما تقول في قتل المؤمن ، قال : فاستوى الحسن جالسًا ، ثم قال : ويحك يا أبا مسلم فذكر الحديث عن أبى بكرة مرفوعًا : « إذا التقى المسلمان بسيفهما ، فالقاتل والمقتول في النار . »

ويحيى البكاء تركه النسائى . وضعّفه يحيى بن معين .

وقال ابنُ عدى : « ويحى البكاء هذا ليس بذاك المعروف ، وليس له كثير رواية .» أمًّا أن الحسن لم يسمعه من أبي بكرة .

فقد أخرج البخارى في « كتاب الفتن » (۱۲/ ۳۱ – ۳۲) ومن طريقه أبو عمرو الدانى في « السنن الواردة في الفتن » (۹۳) قال : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ، حدثنا حماد ، عن رجل لم يُسمّه عن الحسن قال : خرجت بسلاحى ليالى الفتنة ، فاستقبلنى أبو بكرة ، فقال : أين تريد ؟ قلت : أريد نصرة ابن عم رسول الله فاستقبلنى أبو بكرة ، فقال : « إذا تواجه المسلمان بسيفهما فكلاهما من أهل النار » قيل : فهذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه » قال حماد بن زيد : فذكرتُ هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد ، وأنا أريد أن يحدثانى به ، فقالا : إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبى بكرة . »

قال البخارى : « حدثنا سليمان \_ يعنى : ابن حرب \_ وحدثنا حماد بهذا » وأخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (٨٥٧٤) وأبو نعيم فى «الحلية» (٢٦٢/٦) من طريق خالد بن خداش قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد وهشام بن حسان ، عن الحسن البصرى ، عن الأحنف بن قيس ، عن أبى بكرة فذكره مرفوعاً

وأخرجه ابن المقرى في « معجمه » (ج٤/ ق ١٧/١) من طريق محمد بن على بن شعيب البزار البغدادى قال : ثنا خالد بن خداش ثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس ، عن الحسن عن الأحنف بن قيس ، عن أبى بكرة مرفوعًا فذكره

قال محمد ـ يعنى : ابن على بن شعيب ـ : وجدتُ فى كتابى عن خالد قال : خالفنى فى هذا سليمان بن حرب وقال : إنما قال حمادٌ : وسألت أيوب ويونس: الحديث عمن هو ؟ فقالا : عن الأحنف عن أبى بكرة . قال خالد : فجاءنى بشر ابن عمر بن الحكم الزهرانى ، فقال : أشهد أنى كنت معك يوم سألت حمادًا عنه

فحدثك عن أيوب والحسن عن الحسن عن أبى بكرة

قال خالد : وحدثنى معاوية بن عيد الكريم الضال ، عن الحسن ، عن أبي بكرة ، مثل حديث حماد . »

- قُلْتُ : فاستفدنا من هذه المحاورة أن حماد بن زيد تلقاه على الوجهين وبشر بن عمر الزهراني من المكثرين عن مالك وثقه ابن سعد والعجلى والحاكم وزاد : «مأمون» وقال أبو حاتم : «صدوق»
- ولكن أكثر الرواة عن حماد يجعلونه عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة وهو الصواب

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد إلا حماد، ولا رواه عن حماد إلا خالد بن خداش ومؤمل بن إسماعيل » اهـ

• قُلْتُ : كذا قال الطبرانى ، وليس كما قال بل رواه عن حماد بن زيد آخرون أمًّا حديث مؤمل بن إسماعيلى - فأخرجه البخارى معلقًا ووصله الإسماعيلى فى «المستخرج» عن محمد بن المثنى وأحمد (٥/٤٣ ، ٥١) قالا : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن زيد ، أنا أيوب ويونس وهشام والمعلى بن زياد أربعتهم عن الحسن ، عن الأحنف ، عن أبى بكرة دون القصة .

وتوبع أحمد . تابعه بكار بن قتيبة القاضى فرواه عن مؤمل مثله ولم يذكر في الإسناد « هشامًا ولا المعلى » وكأنه اختصره .

أخرجه الطحاوى في « المشكل » (٤٠٨٥)

وخالفهما - أعنى أحمد وبكارًا - حرملة بن يحيى فرواه عن مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثورى ، عن يونس وأيوب وهشام بن حسان والمعلى عن الحسن مثله أخرجه ابن الأعرابي في « معجمه » (١٠١٩) وهذا عندى من مؤمل بن إسماعيل ، وكان سيء الحفظ ، والمحفوظ أنه عن حماد بن زيد ولا معنى فيه للثورى والله أعلم ، ومع غلط مؤمل بن إسماعيل فيه فيستدرك بهذه الرواية على الطبراني إذ قال: لم يروه عن هؤلاء إلا حماد ، والطبراني لا يشترط صحة الرواية

وقد رواه عن حماد بن زيد آخرون ، منهم :

١ - أحمد بن عبدة الضبيّ .

أخرجه مسلم (٢٨٨٨/ ١٥) ، والنسائي والرا (١٢٥) ، وابن حبان (٩٨١) ، وابن أخرجه مسلم في « الآحاد والمثانى » (١٥٦٤) ، والبيهقي (٨/ ١٩٠) من طريق أحمد بن عبدة نا حماد بن زيد ، عن يونس وأيوب والمعلى بن زياد ثلاثتهم عن الحسن ، عن الأحنف عن أبى بكرة . وأخرجه ابن حبان (٩٤٥) عن أحمد بن عبدة به ولم يذكر « المعلى » في إسناده . وهذا يدل على أنه اختصره وليس هذا خلاف في الإسناد وقد رواه كذلك :

## ٢- أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين .

أخرجه مسلم (18.7 / 18) ، وأبو داود (18.7 / 18) ، والبيهقى (19.7 / 18) عنه قال : ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ويونس معًا عن الحسن مثله . ولم يذكر « المعلى » وكذلك رواه :

٣- محمد بن بكر المقدمي ثنا حماد ، عنهما ولم يذكر « المعلى »

أخرجه ابن أبي عاصم في « الأحاد والمثاني » (١٥٦٣) ، وفي « الديات » (ص ٣٩) ، والطحاوي في «المشكل» (٤٠٨٧)

وكذلك رواه

#### ٤ - عبد الرحمن بن المبارك عن حماد عنهما

أخرجه البخارى فى « صحيحه » "(1/3 - 0.6) (197/17) ) ، والبيهقى <math>"(-0.6) (197/17) ) والأصبهانى فى « الترغيب » (٢٣٠٦) ، والبغوى فى « شرح السنة » "(-0.6) (19.7) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6) (1.6)

• قُلْتُ : فهذه المتابعات ترد قول الطبراني ، ولو قال : « لم يروه عن حماد عن هشام بن حسان إلا خالد ومؤمل لعله كان أسد ، والله أعلم . فإنني لم أقف بعد مزيد من البحث عن أحد رواه عن حماد عن هشام غيرهما . وسبحان من أحاط بكل شيء علمًا .

ولم يتفرد به حماد بن زيد عن أيوب

فتابعه معمر بن راشد ، عن أيوب ، عن الحسن ، عن الأحنف عن أبى بكرة أخرجه مسلم (١٢٥/٢٨) ، وأبو داود (٤٢٦٩) ، والنسائيُّ (٧/ ١٢٥) من طريق عبد الرزاق ثنا معمر .

وقد توبع الأحنفُ بن قيس ، فتابعه :

١ - مسلم بن أبي بكرة ، عن أبيه .

أخرجه البخاري في « التاريخ الكبير » (٢/١/٢) عن عمرو بن على . وأحمد في « مسنده » (٤٨/٥) قالا : حدثنا عبد الصمد ، ثنا سعيد بن عثمان في مربعة الأحنف ، ثنا مسلم بن أبي بكرة ، عن أبي بكرة مرفوعًا : « إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار . »

وهذا سندٌ رجالُهُ ثقات إلا سعيد بن عثمان فقد ترجمه ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (٤٧/١/٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً ، وذكره ابن حبان فى «الثقات» (٣٧٠/٦)

## ٢- عبد العزيز بن أبي بكرة ، جدِّه

أخرجه البخارى (17/17) معلقًا ووصله الطبراني في « الكبير » \_ كما في «التغليق» (17/17) قال : حدثنا طالب بن قرة الأذنى ثنا محمد بن عيسى بن الطباع (ح) وثنا أحمد بن القاسم بن مشادر ، ثنا خالد بن خداش قالا : ثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه ، عن أبي بكرة مرفوعًا : « إن فتنة كائنة ؛ القاتل والمقتول في النار ، إن المقتول قد أراد قتل القاتل 10/17

وسندُهُ ليِّنٌ ، وبكار بن عبد العزيز مختلفٌ فيه ؛ وهو إلى الضعف أقرب .

## ٣- ربعي بن حراش ، عن أبي بكرة .

أخرجه البخاريُّ (٣٢/١٣) معلقًا ووصله مسلم (٢٨٨٨/ ١٦) ، وابنُ ماجة (٣٩٦٥) ، وأحمد (٤١/٥) من طريق غندر محمد بن جعفر ، ثنا شعبة قال : أخبرنى منصور ، عن ربعى بن حراش ، عن أبى بكرة مرفوعًا : « إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح ، فهو في جرف جهنم ، فإذا قتل أحدُهما صاحبه

#### دخلاها جميعًا . "

وتابعه عبد الصمد بن عبد الوارث ، عن شعبة بسنده سواء

أخرجه الطحاوى فى « المشكل » (٤٠٨٦) قال : حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا عمد الصمد

وتابعه أبو داود الطيالسي ثنا شعبة بلفظ : " إذا أشار المسلم على أخيه بالسلاح ، فهما على جُرُف جهنم ، فإذا قتله خرا فيها جميعًا . "

أخرجه النسائيُّ (٧/ ١٢٤) ، وأبو عوانة في « المستخرج » ـ كما في « الفتح » ( ٣٣ /١٣) ـ من طريق الطيالسيّ ، وهذا في « مسنده » (٨٨٤)

وقد خولف شعبة في رفعه .

خالفه سفیان الثوری ، فرواه عن منصور ولم یرفعه

ذكره البخارى (١٣/ ٣٢) واستدركه الدارقطنى فى «التتبع» (ص٣١) على مسلم وحديث سفيان الثورى هذا أخرجه النسائي (٧/ ١٢٤) قال : أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال : حدثنا يعلى ، قال : حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن ربعى ، عن أبى بكرة قال : « إذا حمل الرجلان . . . الحديث »

قال النووى فى « شرح مسلم » (١٢/١٨) : « هذا الحديث مما استدركه الدارقطنى وقال : لم يرفعه الثورى عن منصور ؛ وهذا الاستدراك غير مقبول ، فإن شعبة إمام حافظ ، فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات » اهـ

## وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة منهم :

## \* أولاً : حديث أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه

أخرجه النسائي (٧/ ١٢٤) وأحمد (٤/ ٤١٠) ، وعبد بن حميد في « المنتخب » (٥٤٣) ، وأبو نعيم في « الحلية » ((77/7)) من طريق يزيد بن هارون ، ثنا سليمان التيمي ، عن الحسن البصرى ، عن أبى موسى الأشعرى مرفوعًا :

« إذا تواجه المسلمان بسيفهما ، فقتل أحدهما صاحبه فهما فى النار » قيل : يا رسول الله ! هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : « إنه أردا قتل صاحبه »

ورواه أحمد بن حنبل وعبد بن حميد ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم والحارث بن

وخالفهم أحمد بن سنان فرواه عن يزيد بن هاون ، عن سليمان التيميّ وسعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي موسى مرفوعًا فذكره

أخرجه ابن ماجة (٣٩٦٤) . فزاد ذكر " قتادة " في الإسناد

أبي أسامة عن يزيد بن هاون هكذا

وأخرجه النسائى (١٢٤/٧) ، وأحمد (٤١٨/٤) من طريق يزيد بن هاون ، ثنا سعيد بن أبي عروبة .

وتابعه همام بن يحيى فرواه عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبى موسى أخرجه أحمد (٤٠٣/٤) قال : حدثنا عفان بن مسلم ثنا همام

وخولف عفان بن مسلم . خالفه مسلم بن إبراهيم قال : ثنا همام بن يحيى ، ثنا قتادة ، عن بلال بن أبى بردة ، عن أبيه ، عن جده أبى موسى الأشعرى مرفوعًا : «ما من مسلمين تواجها بسيفهما ، فقتل أحدُهما الآخر ، إلاَّ دخلا النار جميعًا » فقيل له : هذا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه »

أخرجه ابن عساكر (ج٣/ رقم ٤٨٨) من طريق محمد بن غالب ، حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدى .

• قُلْتُ : وعفان والفراهيدى ثقتان حافظان ، وإن كنت أرجح رواية عفان بن مسلم لموافقتها الطرق الآخرى والله أعلم ، ويحتمل أن يكون رواه همام على الوجهين فإن صح ذلك فقد جوده الفراهيدى عنه ، لأن الحسن لم يسمع من أبى موسى الأشعرى شيئًا كما قال أبو حاتم الرازى في « المراسيل » (ص ٣٧)

وقد توبع قتادة على الوجه الأول . تابعه يونس بن عبيد فرواه عن الحسن ، عن أبى موسى مرفوعًا .

أخرجه النسائيُّ (٧/ ١٢٥ – ١٢٦) قال : أخبرنا مجاهد بن موسى ، ثنا إسماعيل ابن عُليَّة ، عن يونس . وهذا أيضًا مما يرجح رواية عفان عن همام ، وأن المحفوظ أنه من رواية الحسن البصرى عن أبى موسى

فإذا علمت ذلك ، فقد قدَّمتُ لك أنه منقطعٌ بين الحسن وأبي موسى كما قال أبو

حاتم وكذلك قال أبو نعيم الأصبهاني ، فإنه قال بعد روايته الحديث : « كذا رواه سليمان عن الحسن ، وأرسله عن أبي موسى ، والصحيح : رواية الأحنف بن قيس ، عن أبي بكرة . » اهـ

وأغرب البوصيرى فقال في « الزوائد » (٣/٢٣٣) : « هذا إسنادٌ صحيح ، رجالُهُ ثقات » !!

وخالف أصحاب الحسن : مباركُ بن فضالة ، فرواه عن الحسن ، عن أبى رُهُم أخى أبى موسى الأشعرى لأمه مرفوعًا : " إذا تواجه المسلمان بأسيافهما ، فهما فى النار " فقيل : يا رسول الله ! هذا القاتلُ ، فما بالُ المقتول ؟ قال : " إنه أراد قتل صاحمه "

أخرجه بحشل فى " تاريخ واسط " (ص ٢٢٧) عن عبد الخالق بن إسماعيل ، وابن ً قانع فى " معجم الصحابة " (ج ١٠/ ق ٢/١٧٧) عن إسحاق بن بهلول قالا : نا منصور بن عكرمة قال : ثنا مبارك بن فضالة .

ومبارك بن فضالة يدلسُ ، وفي حفظه ضعف ، والصواب أنه من « مسند أبي الأشعرى » . واللهُ أعلمُ .

ثانيًا : حديث أنس بن مالك رضى الله عنه

أخرجه ابن ماجة (٣٩٦٣) ، والعقيليُّ في «الضعفاء» (٢٢٣/٤) من طريق مبارك بن سحيم ، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنسٍ مرفوعًا : « ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلاَّ كان القاتل والمقتولُ في النار . »

قال العقيلى: «حدثنا عبد الله \_ يعنى ابنُ أحمد \_ قال: عرضت على أبى أحاديث أبى سحيم الذى حدثنا عنه سويد فأنكرها ولم يحمده ، وأظنه قال: ليس هو ثقة ، فأنكرها إنكارًا شديدًا وأظنه قال: اضربوا عليها . » ونقل عن البخارى أنه قال: «منكر الحديث»

وقال البوصيرى فى « الزوائد » (٣/٢٣٣) : « هذا إسنادٌ ضعيفٌ ، مبارك بن سحيم، قال فيه ابن عبد البر : « أجمعوا على أنه ضعيفٌ متروكٌ »

• قُلْتُ : فالصواب أن يقال : « إسنادُهُ ضعيفٌ جدًا . »

عَنْ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَنْ أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ الله قَتَادَةَ ، عَنْ خلاس ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ الله عَلَى عَنْ صَلَّى مِنْ صَلَّةَ الصَّبْحِ رَكْعَةً ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ وَاللهُ مَنْ صَلَّى مِنْ صَلَّةَ الصَّبْحِ رَكْعَةً ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الله الله الله مَنْ مَنْ صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى » . قَالَ : وَإِنَّ رَسُوْلَ الله الله عَلَيْ قَالَ : و إِنَّ رَسُولُ الله عَلَيْهَا أَخْرَى » . قَالَ : و إِنَّ رَسُولُ الله عَلَيْهَا أَخْرَى » . قَالَ : « إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً ، لا يُوافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ الله فَيْهَا خَيْراً ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . »

ثالثًا : حديث ابن عمر رضي الله عنهما

أخرجه أبو نعيم فى «الحلية» (٣٠٣/٣) من طريق بكار بن محمد ، ثنا عبد الوهاب ابن مجاهد ، عن أبيه ، أتيتُ ابن عمر ، فسمعتُهُ يقول : قال رسولُ الله على : « إذا التقى المسلمان بسيفهما ، فالقاتلُ والمقتولُ في النار . »

قال أبو نعيم : « هذا حديث صحيحٌ متفق عليه من حديث الأحنف بن قيس ، عن أبى بكرة ، غريبٌ من حديث مجاهد ، عن ابن عمر ، لم نكتبه إلا من رواية بكار، عن عبد الوهاب ، عن أبيه . »

• قُلْتُ : سنده ساقطٌ . وعبد الوهاب بن مجاهد متروك ، بل كذَّبه الثورى وقال الحاكم : « عامة ما يرويه لا يتابع عليه »

# ٤٤ - حديثٌ صحيحٌ.

وهما حديثان :

الأول: من صلى . . . . الخ »

أخرجه أحمد (٢/ ٤٨٩) قال : حدثنا محمد بن جعفر وروح بن عبادة كلاهما عن شعبة به

وأخرجه أيضًا (٢/ ٢٣٦) قال : حدثنا ابن أبي عدى ، ثنا شعبة .

أخرجه الطبراني في « الأوسط » (ج٢/ ق ٢١١٦) من طريق المطعم بن المقدام الصنعاني . والبييهقي (۱/ ٣٧٩) من طريق روح بن عبادة كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ، عن خلاس ، عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره بلفظه وعند الطبراني «الفجر»

بدل «الصبح» وسنده صحيح .

وأخرجه النسائيُّ في « الكبرى » (١/٦٧٠ – ١٧٧) ، وأحمد (٢/ ٤٩٠) ، والسراج في « مسنده » (ج٤ / ق ٢/٥٦ و ٢/٩٣/٥) ، والحاكم (٢/٤٢١) ، والدارقطنيُّ (٢/٣٨) ، والبيهقيُّ (١/٣٧٩) من طريق همام بن يحيى ، قال : سئل قتادة عن رجل صلى ركعةً من صلاة الصبح ، ثم طلعت الشمسُ ، فقال : حدثني خلاس ، عن أبى رافع ، أن أبا هريرة حدَّله أن رسول الله ﷺ قال : « يتم صلاته » وأخرجه تمام الرازى في «الفوائد» (٧٩٧) من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة بسنده سواء . وسعيد بن بشير ضعيف لا سيما في قتادة . لكنه متابعٌ .

وأخرجه النسائي في « الكبرى » \_ كما في « أطراف المزى » ( ٢٥٨/١٠) \_ ، والدارقطني أدار ٣٨١ - ٣٨١) ، والبيهقي أدار ٣٧٩) والمزى في « تهذيب الكمال » والدارقطني أدار ٤٨/٢٠) من طريق معاذ بن هشام الدستوائي ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن عزرة بن تميم ، عن أبي هريرة مرفوعًا : « إذا صلى أحدكم ركعةً من صلاة الصبح ، ثم طلعت الشمس ، فليصل إليها أخرى »

وعزرة بن تميم لينه النسائيُّ وذكره ابنُ حبان في « الثقات »

وقال الخطيبُ : تفرَّد بالرواية عن عزرة بن تميم : قتادةُ ، ولا يحفظُ له عن أبى هريرة سوى هذا الحديث . »

وأخرج الدارقطنيُّ (٣٨٢ ، ٣٨٣) ، والحاكم (٢٧٤/١) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة مرفوعًا فذكر مثله

قال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبيُّ

ورواه عن همام هكذا : « محمد بن سنان العوقى وعمرو بن عاصم »

وقد تقدَّم أن هُمامًا يرويه عن قتادة ، عن خلاَّس ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة . ورواه عن همام هكذا : « أبو الوليد الطيالسي ، وعفان بن مسلم ، وبهز بن أسد ، وحبان بن هلال ، ومحمد بن سنان العوقي » .

وقد نظر الحاكم في هذا الاختلاف وقال : « إن الإسنادين صحيحان »

• قُلْتُ : وهو كما قال ، فإن محمد بن سنان العوقى ثقة ثبت وقد رواه عن همام على الوجهين .

ثم رأيته في « علل الحديث » (ج١/ رقم ٢٢٨) لابن أبي حاتم قال : « سألتُ أبي عن حديث رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة مرفوعًا ثم ذكر الحديث قال : فقلتُ له : ما حالُ هذا الحديث ؟ قال أبي : قد روى هذا الحديث معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن قتادة ، عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة مرفوعًا .

ورواه همام بن يحيى عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة مرفوعًا مثله . قال أبى : أحسبُ الثلاثة كلَّها صحاح ، وقتادة كان واسع الحديث، وأحفظهم سعيد بن أبى عروبة قبل أن يختلط، ثم همام، ثم همام "اهوقال صاحب " التعليق المغنى على الدارقطنى " (١/ ٣٨٢) : " إسنادُهُ صحيح " وقد عنى بذلك حديث عزرة بن تميم وبشير بن نهيك كلاهما عن أبى هريرة ، وحكمه على حديث عزرة بالصحة فيه نظر لما قدمنا والله أعلمُ .

وأما الحديث الثاني: « إن في الجمعة لساعة . . . الخ »

فأخرجه أحمد (٤٨٩/٢) قال : حدثنا محمد بن جعفر وروح قالا : ثنا شعبة أو سعيد عن قتادة ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة مرفوعًا فذكره .

هكذا وقعت الرواية في « المسند » وسقط ذكر « خلاس » من السند ، وظننتُهُ من سقط الطباعة ، حتى وقفت على « أطراف المسند » (١١٩/٨) للحافظ فوجدتُهُ كذلك وقد روى أحمد في نفس الصفحة شطرهُ الأول عن محمد بن جعفر وروح معًا قالا : ثنا شعبة ـ في المطبوعة : سعيد ـ عن قتادة ، عن خلاس به

وعلى كل وجه ، سماع قتادة من أبى رافع ثابت فى « صحيح البخارى » لكنه مدلس وقد عنعنه

وأما الحديث فقد ثبت عن أبى هريرة من طرق عنه :

20 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّة ، عَنْ سالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ قَاٰلَ : قَيْلَ لِثَوْبَانَ : حَدِّثْنَا ؟ قَاْلَ : قَيْلَ لِثَوْبَانَ : حَدِّثْنَا ؟ قَاْلَ : قَدْ كَذَبْتُمْ عَلَى ۖ ، وَقُلْتُمْ عَلَى ۖ مَا لَمْ أَقُلُ ! سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ قَدْ كَذَبْتُمْ عَلَى ۗ ، وَقُلْتُم عَلَى ۗ مَا لَمْ أَقُلُ ! سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله ﷺ يَقُوْلُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ للهِ سَجْدَةً ، إِلاَّ رَفَعَ الله بِهَا لَهُ دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئة . »

أخرجه مالك (١/١٠٨/١) ، والبخاري (٢/ ١٥٥ و ١٩٩/١١ ، (١٩٩/١١ ) ، وحمد ومسلم (٨٥٨) ، والنسائي (٣/ ١١٠ – ١١٦) ، وابن ماجة (١١٣٧) ، وأحمد (٢/ ٢٣٠ ، ٢٥٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٣٠ ) ، (٢/ ٢٣٠ ، ٢٥٥ ، ٢٨٠ ) ، (٢/ ٤٨١ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ) ، وعبد الرزاق (٣/ ٢٦٠) ، والحميدي (٩٨٦) ، وأبو يعلي (ج ١٠ / رقم ١٠٥٥) ، وأبو بكر المروزي في « فضائل الجمعة » (٣ ، ٥) ، وابن خزيمة (١٧٣٥ ، ١٧٣٧ ، ١٧٧٠ ) ، وابن حبان (٢٧٧٣) ، وتمام الرازي في « الفوائد » (٤٤١ ، ٢٤٤) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ٢٧٧ و ٣/ ٤٢ و 3/ 71 - 71 و7/ 71) ، وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 71) ، والطبراني في « الأوسط » (1/ 71) ، والطبراني في « الأوسط » (1/ 71) ، والعشرين حديث الطبراني» (1/ 71) ، والطبراني في « الأوسط » (1/ 71) ، والبغوى في من فوائد أبي الطاهر الذهلي » (1/ 71) ، وابن عساكر (1/ 71) ، والبغوى في «شرح السنة» (1/ 71) ، والخطيب (1/ 71) ، وانظر « تسلية الكظيم » سورة البقرة

#### ٤٥ - حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه أحمد (٥/ ٢٧٦ ، ٢٨٣) ، وابنُ أبى شيبة (٢/ ٥١) قالا : حدثنا محمد بن جعفر غندر . وأبو القاسم البغوى في « الجعديات » (٨٣)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ج٣ /ق ٥٩٣) قالا : حدثنا علي بن الجعد وابن أبي الدنيا في «التهجد» (ج٣/ ق ٢/١٨٥)، والطيالسي (٩٨٦) قالوا : حدثنا شعبة بسنده سواء وهذا سند ضعيف لانقطاعه بين سالم بن أبي الجعد وثوبان

وأخرجه ابن عدى فى « الكامل » (١٨٥٣/٥) من طريق على بن الحسن الشامى قال: ثنا سفيان الثورى ، عن عمرو بن دينار ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن ثوبان

قال ابن عدى : « قال لنا ابن صاعد : وهذا عن الثورى ليس بمحفوظ ، بل هو منكر »

• قُلْتُ : وآفته على بن الحسن ، فقد ختم ابن عدى ترجمته بقوله : « وما لم أذكره من حديث على بن الحسن هذا ، فكلها بواطيل ، ليس لها أصل ، وهو ضعف حدا . »

ولكن للحديث طرق أخرى عن ثوبان منها :

١ - معدان بن أبي طلحة قال:

" لقيتُ ثوبان مولى رسول الله على ، فقلتُ : أخبرنى بعمل أعملُهُ يدخلنى الله به النجنة ، أو قال : قلتُ : بأحب الأعمال إلى الله ؟ فسكت ، ثم سألتُه فسكت ، ثم سألتُه فسكت ، ثم سألتُه فسكت ، ثم سألتُه الثالثة ، فقال : «عليك بكثرة ثم سألتُهُ الثالثة ، فقال : «عليك بكثرة السجود لله ، فإنك لا تسجد لله سجدة ، إلا رفعك الله بها درجة ، وحط عنك بها خطيئة . »قال معدان : ثم لقيتُ أبا الدرداء فسألتُهُ ، فقال لى مثل ما قال ثوبان » أخرجه مسلم (٤٨٨) ، وأبو عوانة (٢/ ١٨٠ - ١٨١) ، والنسائي (٢/ ٢٢٨) . والترمذي والترمذي وابنُ ماجة (١٤٢٣) ، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة » وابن خزيمة (٢١٣) ، وابن حبان (١٧٣٥) ، وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة » وابن خزيمة (٢١٣) ، وابن حبان (١٧٣٥) ، والبغوي في «شرح السنة » (٣/ ١٤٨)، وتمام الرازى في « الفوائد » (٣٧٧ – ترتيبه ) وعنه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (ج٢/ ق٨٥) من طريق الأوزاعي ، قال : حدثنا الوليد بن هشام المعيطي ، قال : حدثنا الوليد بن هشام المعيطي ، قال : طدثني معدان بن أبي طلحة ، قال : لقيتُ ثوبان فذكره

وأخرجه عبد الرزاق في « المصنَّف » (ج٣/ رقم ٤٨٤٦) عن الأوزاعيّ عن الوليد بن هشام ، عن رجل ، قال : قلت لثوبان فذكره .

وهذا المبهم هو معدان بن أبي طلحة ، بدليل أن عبد الرزاق رواه مرةً أخرى (ج٣/

رقم ۹۱۷) .

قال : أخبرنا الأوزاعي ، عن الوليد بن هشام ، عن خالد بن أبي طلحة بن معدان قال : قلت لثوبان . . . فذكره .

وقوله: « خالد بن أبى طلحة بن معدان » خطأ واضح لعلَّ الناسخُ أخطأ فيه ، ويكون صوابه ـ « عن ابن أبى طلحة ـ يعنى : معدان » والله أعلم .

قال الترمذي : « هذا حديث حسنٌ صحيحٌ »

وقد رواه عن الأوزاعي على الوجه السابق: « الوليد بن مسلم ، ومحمد بن يوسف الفريابي ، وهشام بن يحيى بن يحيى الغساني ، وأبو المغيرة ، والوليد بن مزيد » وخالفهم يحيى بن عبد الله فقال: نا الأوزاعيّ ، قال: حدثني هارون بن رئاب قال: دخل الأحنف بن قيس مسجد دمشق ، فإذا برجل يكثر الركوع والسجود ، فقال: والله! لا أبرح حتى أنظر على شفع يدرى ينصرف أو على وتر ؟ قال: فلما انصرف الرجل قال له الأحنف: يا عبد الله! هل تدرى على شفع انصرف أو على وتر ؟ قال: إلا أكن أدرى ، فإن الله يدرى . سمعت خليلي أبا القاسم على يقول: « ما من عبد سجد لله سجدة ، إلا رفعه الله بها درجة ، وحط عنه بها خطيئة . » قلت: من أنت يا عبد الله ؟ قال: أنا أبو ذر . قال: فتقاصرت إلى نفسي عليه .

أخرجه ابن الأبار فى « معجم أصحاب أبى على الصفدى » (ص ٢٠) من طريق أبى الفتح محمد بن أحمد بن أبى الفوارس ، أنا محمد بن أحمد بن الصواف ، نا عبد الله بن الحسن ـ هو أبو شعيب الحرانى ـ ، قال : حدثنى يحيى بن عبد الله . • قُلْتُ : ويحيى بن عبد الله هو البابلتي ، وهو ابن امرأة الأوزاعي ، وهو ضعيف ولكنه لم يتفرد به فتابعه محمد بن يوسف الفريابي ، نا الأوزاعي به

أخرجه البزار (ج ٣ / رقم ٧١٨ - زوائده ) وابن نصر في « تعظيم قدر الصلاة » (٢٨٨) وابنُ عساكر في « تاريخ دمشق » (ج٨/ ق ٤٢٠) . وقال البزار : « لا نعلمه عن أبي ذر بإسناد أحسن من هذا »

وتابعه أيضًا أبو المغيرة ، نا الأوزاعيّ به إلاّ أنه قال : « مسجد حمص »

وأخرجه أحمد (٥/ ١٦٤) وابن عساكر أيضًا عن عبد الرزاق قال : سمعتُ الأوزاعي

وتابعهم محمد بن كثير المصيصى ، ثنا الأوزاعيّ بسنده سواء ولم يذكر القصة .

وأخرجه الدارميُّ (١/ ٢٨٠ – ٢٨١) قال : حدثنا محمد بن كثير به

به فقال : « في مسجد بيت المقدس » .

وأخرجه ابن مانع في « معجم الصحابة » (ج١ / ق ٢٣/١) قال : حدثنا إبراهيم ابن الهيثم البلدي ، نا محمد بن كثير .

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٣/٥٦) قال : حدثنا محمد بن أحمد بن مخلد ، قال : ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي به .

وكأن الوجهين محفوظان .

وعلى بن زيد ضعيفٌ ، ولكن رواية حماد بن سلمة عنه أمثل من رواية غيره . والله أعلمُ

وعزاه المنذرى في «الترغيب» (١/ ٢٥١) للبزار بنحوه وقال : «وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح» . وقال الهيثمي (٢٤٨/٢- ٢٤٩) : «رواه كله أحمد والبزار بنحوه بأسانيد وبعضها رجاله رجال الصحيح . »

وقد توبع على بن زيد . .

تابعه غيلان بن جرير ، عن مطرف فذكر نحوه

أخرجه الأصبهاني في « الترغيب » (١٩٥٨) من طريق محمد بن غالب ، ثنا كثير

ابن يحيى ، ثنا بشار بن إبراهيم ، عن غيلان .

وهذا سندٌ رجالُهُ ثقات إلا بشار بن إبراهيم فترجمه ابن أبى حاتم (١١/١/١) والبخارى في « الكبير » (١/١/١) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً ، لكنه يقوى رواية على بن زيد والله أعلم

(فائدة) عزو المنذرى والهيثمى هذا الحديث إلى البزار من طريق مطرف بن عبد اللّه عن أبى ذر فيه نظر ، لأن البزار روى فى «مسنده» (ج٣/ ق٢٩٥) حديثًا واحدًا لـ «مطرف عن أبى ذر» وهو حديث: «ثلاثة يحبهم اللّه . . . الحديث » ثم قال: «وهذا الكلام قد روى بعضه عن أبى ذر من غير وجه ، ولا نعلمه يروى عنه بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه ، ولا روى مطرف عن أبى ذر الا هذا الحديث » .

• قُلْتُ : وقول النجار متعَّقبٌ بالحديث الذي نحن بصدد تخريجه واللَّه أعلم . ثم وجدت له طريقًا آخر :

أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٥١) قال : حدثنا على بن مسهر ، عن داود ، عن أبى عثمان ، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : أتيت الشام فإذا أنا برجل يصلي ، ويركع ويسجد ولا يفصل ، فقلت : لو قعدت حتى أرشد هذا الشيخ ! قال : فجلست ، فلما قضى الصلاة ، قلت له : يا عبد الله ! أعلى شفع انصرفت أم على وتر ؟ ! قال : قد كفيت ذلك . قلت : ومن يكفيك ؟ قال : الكرام الكاتبون ! ما سجدت سجدة إلا رفعنى الله بها درجة ، وحط عنى بها خطيئة . قلت : من أنت يا عبد الله ؟ ! قال : أبو ذر . قلت : ثكلت مطرفًا أمّه !! يُعلّم أبا ذر السنة ؟! فلما أتيت منزل كعب قيل لى : قد سأل عنك ، فلما لقيته ذكرت له أمر أبى ذر ، وما قال لى ، فقال لى مثل قوله . »

وهذا سندٌ صحيحٌ والحمد لله ، وداود هو ابن أبي هند وأبو عثمان هو النهدى . والله أعلمُ

## وطريقٌ آخر

أخرجه أبو نعيم فى « مسند أبى حنيفة » (ص ٨٩) من طريق المقرى ، ثنا أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم أن رجلاً مرَّ بأبى ذر بالربذة فرآه يصلى صلاة خفيفة وحده ، وأكثر فيها الركوع والسجود فقال له رجل : أتصلى هذه الصلاة وقد

صحبت رسول الله ﷺ ؟ فقال أبو ذر : أترانى أكثر الركوع والسجود ؟ قال له الرجل : بلى فقال أبو ذر : سمعت رسول الله ﷺ فذكره وسنده ضعيف الإرساله ، وأبو حنيفة وشيخه يُضعّفان . والله أعلم .

وأخرجه أحمد (٥/ ١٤٧) قال : حدثنا يحيى بن آدم ، ثنا زهير ، عن أبي إسحاق، عن المخارق قال : خرجنا حجاجًا ، فلما بلغنا الربذة قلت لأصحابي : تقدموا، وتخلّفت ، فأتيت أبا ذر وهو يصلى ، فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود ، فذكرت ذلك له ، فقال : ما ألوت أن أحسن ، إني سمعت رسول الله عليه يقول : « من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة ، وحطت عنه بها خطيئة . » وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٥٠ - ٥١) قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن أبي إسحاق عن مخارق قال مررت بأبي ذر بالربذة وأنا حاج ، فدخلت عليه منزله فرأيته يصلى تخفف القيام قدر ما يقرأ (إنا أعطيناك الكوثر) و (إذا جاء نصر الله والفتح) ويكثر الركوع والسجود . . وساق الحديث

وهذا سند رجاله ثقات ، إلا مخارقًا \_ ووقع في « المسند » : « أبو المخارق » وهو خطأ \_ ذكره ابن حبان في « الثقات » (٥/٤٤) وقال الحسيني : « مجهول » وأخرجه الطبراني في « الأوسط » (ج٢/ ق ٢/٤) قال : حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة ، قال : وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثنا مستلم بن سعيد ، عن منصور بن زاذان ، عن أبي بشر ، عن أسير بن أحمر ، أن أبا ذر الغفاري دخل المسجد ، فركع وأسرع ، فقلت : ما أرى هذا الشيخ يدري ما يُصلي ، قال : فانصرف ، فقال : إني سمعت رسول الله علي يقول : « ما من عبد يسجد لله سجدة ، إلا رفعه الله بها درجة ، وكتب له بها حسنة . »

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن منصور بن زاذان ، إلا مستلم بن سعيد ، تفرَّد به : محمد بن أبي شيبة . »

قُلْتُ : وهو ثقةٌ ، ولكن أسير بن أحمر ما عرفتُه . فالله أعلمُ .
 وله شاهد عن أبى أمامة رضى الله عنه

أخرجه أحمد (٧٤٨/٥ - ٢٤٩ ، ٢٥٥ ، ٢٥٨ ) ، والطبراني في « الكبير » (ج٨/

رقم ٧٤٦٣) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٥/ ١٧٤ - ١٧٥ ، ٢٧٧/١) ، وابن عساكر (ج٨/ ق ٢٩٥) والشجرى في « الأمالي » (٢٧٧/١) والبيهقي (٢٠١/١) والبيهقي أ (٢٠١/١) من طريق محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب، عن رجاء بن حيوة ، عن أبي أمامة ، قال: أنشأ رسول الله وغزوة فأتيته فقلت يا رسول الله أدع الله لي بالشهادة ، فقال : « اللهم سلمهم وغنمهم » فغزونا فسلمنا وغنمنا ، ثم أنشأ رسول الله عنووا آخر فقلت يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة ، فقال : « اللهم سلمهم وغنمهم » فغزونا فسلمنا وغنمنا ، ثم أنشأ رسول الله وغنمهم » وغنونا فسلمنا وغنمنا ، ثم أنشأ رسول الله وغنمهم » المغزونا فسلمنا وغنمنا ، ثم قلت يا رسول الله مرنى بعمل أخذه عنك ، قال : «عليك بالصيام فإنه لا مثل له » فكان أبو أمامة وامرأته وخادمه لا يلقون إلا صيامًا فإذا رؤى في دارهم نارًا أو دخانا علموا أنه قد اعتراهم ضيف ، ثم أتيته بعد ذلك ، فقلت يا رسول الله به قال : « اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطئة ».

وأخرجه عبد الرزاق (ج٣ / رقم ٧٨٩٩) ، وابن حبان (٩٢٩ - موارد) ، والطبراني في «الكبير» (ج ٨ / رقم ٧٤٦٤ ، ٧٤٦٥) ، والبيهقي في « الدلائل » (٢٣٤/٦- ٢٣٥) من هذا الوجه حتى قوله : « اعتراهم ضيف » . وقال الحافظ في «الفتح» (٤/٤) : « إسنادُهُ صحيح »

وأخرجه النسائيُّ (١٦٥/٤) ، وابن أبي شيبة (٣/٥) من هذا الوجه بذكر الصيام حستُ

ورواه عن محمد بن أبى يعقوب هكذا : « مهدى بن ميمون ، وواصل مولى أبى عينة ، وهشام بن حسان ، وجرير بن حازم »

وخالفهم شعبة بن الحجاج فرواه عن محمد بن أبى يعقوب ، عن أبى نصر الهلالى ، عن رجاء بن حيوة ، عن أبى أمامة فذكره .

فأثبت واسطة بين ابن أبي يعقوب ورجاء بن حيوة .

أخرجه النسائي (٤/ ١٦٥ – ١٦٦) ، وأحمد (٥/ ٢٤٩ – ٢٥٠) ، وابن خزيمة (خرجه النسائي (٤/ ١٦٥) ، وابن حبان (٩٣٠) ، والحاكم (١/ ٤٢١) ، وأبو نعيم في « الحلية »

(٧/ ١٦٥) من طرق عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، ثنا شعبة .

قال الحاكم: « هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، ومحمد بن أبى يعقوب هذا الذى كان شعبة إذا حدَّث عنه ، يقول : حدثنى سيد بنى تميم ، وأبو نصر الهلالى هو حميد بن هلال العدوى ، ولا أعلم له راويًا عن شعبة غير عبد الصمد، وهو ثقة مأمون . » اهـ

• قُلْتُ : وقول الحاكم : « ولا أعلم له » يعنى : للحديث وليس لـ «أبي نصر »، وقوله : « وهو ثقةٌ مأمون » يعنى به : عبد الصمد بن عبد الوارث

وقوله . " وهو لقه مامول " يعنى به : عبد الصمد بن عبد الوارث وقد نص على أن أبا نصر هو « حميد بن هلال » : ابن حبان فى « صحيحه » (٢١٤/٨) فقال : « أبو نصر هذا : هو حميد بن هلال » ، وكذلك نص عليه أبو نعيم فى « الحلية » (٧/ ١٦٥) وفات هذا البحث على الذهبي فصر فى « الميزان » أن أبا نصر الذى روى عن رجاء بن حيوة ، وخرج له النسائي لا يدرى من هو ! وكذلك صر الحافظ فى « التقريب » بأنه مجهول !! وليس كذلك لما قدمت . وحميد بن هلال ثقة من رجال الجماعة . ثم رأيت أبا نعيم قال فى « الحلية » وحميد بن هلال ثقة من رجال الجماعة . ثم رأيت أبا نعيم قال فى « الحلية » (٥/ ١٧٥) « وأبو نصر يشبه أن يكون يحيى بن أبى كثير ، لأنه قد روى عن رجاء ابن حيوة ، ويحتمل أن يكون على بن أبى حملة ، فإنه يكنى أبا نصر . » اهـ كذا قال ! وكأنه رجع عن ذلك ، فقوله المتقدم أنه حميد بن هلال ذكره فى «الجزء السابع» كما قدّ مت . والله أعلم .

وقد نظر ابن حبان فى هذا الاختلاف بين رواية الجماعة ورواية شعبة فقال فى «صحيحه»: «لست أنكر أن يكون محمد بن أبى يعقوب سمع هذا الخبر بطوله عن رجاء بن حيوة، وسمع بعضه عن حميد بن هلال، فالطريقان جميعًا محفوظان.» اهو وفى الباب أيضًا عن أبى فاطمة قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرنى بعمل استقيم عليه . قال : « عليك بالسجود ، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة ، وحط بها عنك خطئة . »

أخرجه النسائي في « الكبرى » \_ كما في « أطراف المزى » (7/.7) \_ ، وابن ماجة (1877) ، وأحمد (874) ، وابن ألمبارك في « الزهد » (1877) ، وابن نصر في « تعظيم قدر الصلاة » (974) ، (974) ، والروياني في « مسنده » (974) ق(974) ، وابن يونس في «تاريخ مصر» \_ كما في « اتحاف السادة (974)

27 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا القَعْنَبِيُّ ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أَبِى نُعَيْمِ القَارِئُ ، عَن نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَلْ : « إِنَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَ عَلَى لسَان عُمَرَ وَقَلْبِه »

المتقین» (۱۸/۳) \_ ، وابنُ أبی عاصم فی « الآحاد والمثانی » (۹۷۳) ، والطبرانی فی « الکنی » فی « الکبیر » (۲۲/ رقم ۸۰۹ ، ۸۱۱ ، ۸۱۲) ، والدولابی فی « الکنی » (۸۱۲) .

وحسَّن المنذريُّ في « الترغيب » سند ابن ماجة ، وحسَّنه شيخنا الألباني في « الإرواء » (۲۱ / ۲۱) وقال ابن يونس في « تاريخ مصر » : « لا أعلمُ لأهل مصر عنه ـ يعنى : عن أبي فاطمة ـ غير هذا الحديث الواحد . »

وفي الباب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

أخرجه ابن ماجة (١٤٢٤) ، والطبراني في « الأوسط » (٨٦٧) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٣٠) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (ج٥/ ق ٥٧٢) من طرق عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن صبيح ، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن الصنابحي ، عن عبادة بن الصامت مرفوعًا : « ما من عبد يسجد لله سبحدةً ، إلا كتب الله له بها حسنةً ، ومحا عنه بها سيئة ، ورفع له بها درجة ، فاستكثروا من السجود »

قال الطبراني : « لا يروى هذا الحديث عن عبادة إلاَّ بهذا الإسناد ، تفرَّد بها : خالد»

• قُلْتُ : وخالد وثقه دحيم ، وابن حبان ، والعجليُّ ، وأبو حاتم الرازى وزاد : "صدوق » . وقال النسائيُّ : « ليس به بأس »

ولكن علَّةُ هذا الإسناد هي تدليس الوليد بن مسلم ، وبها أعلَّ البوصيري الحديث في « مصباح الزجاجة » (١/٤٦٠) .

٤٦ - حديث حسن .

أخرجه أحمد (٧٥٨) ، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٧٥٨) ، وابن سعد في

٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة ، ثَنَا أَبُو نُعَيْم ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيِمىِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالك ، قَال َ: قَال َ رَسُوْلُ الله عَلَيْ : « مَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى ، وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ ، أَوْ قَال َ : يُصَلِّى فِى قَبْرِهِ » .

«الطبقات» (۲/ ۳۳۵) ، وأبو الشيخ في «الطبقات» (۱/ ۳۸۳ – ۳۸۳) ، وابن الأعرابي في « معجمه» (ق ۲/۲۲۸ – ۲) من طريق نافع بن أبي نعيم بسنده سواء . وإسنادُهُ جيِّدٌ ، وللحديث طرق أخرى وشواهد .

#### ٤٧ - حديث صحيح .

أخرجه مسلم (٧٣٧٥/ ١٦٥) ، وأحمد (٣/ ١٢٠) ، وأبو يعلى (ج٧/ رقم ٤٠٨٥)، والبيهقى فى « حياة الأنبياء » (٧) من طريق سفيان الثورى ، عن سليمان التيميّ ، عن أنس

ورواه عن سفيان : « أبو نعيم الفضل بن دكين ، ووكيع بن الجراح ، وعبدة بن سليمان ، ويزيد بن أبى حكيم . »

### وتوبع الثورى

تابعه عيسى بن يونس وجرير بن عبد الحميد فروياه عن سليمان التيمى ، عن أنس مرفوعًا أخرجه مسلم (٢٣٧٥) ، والنسائيُّ (٣/٢١٦) ، وابن حبان (٤٩) وتابعهما معتمر بن سليمان ، عن أبيه

أخرجه النسائي (٢١٦/٣) قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى . وأبو يعلى فى «مسنده» (٤٠٨٤) قال : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قالا : حدثنا معتمر بن سليمان وخالفهما يحيى بن حبيب بن عربى وإسماعيل بن مسعود قالا : حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه ، عن أنسِ قال : أخبرنى بعض أصحاب النبي على فذكره أخرجه النسائي (٢١٦/٣)

### وتوبع معتمر على الوجه الثاني

تابعه ابن أبى عدى ، فرواه عن سليمان التيميّ ، عن أنسٍ عن بعض أصحاب النبيِّ عَلَيْهُ فذكره أخرجه النسائيُّ أيضًا قال : أخبرنا قتيبة بن سعيد . وأحمد في « مسنده » (٥٩/٥)

قالا : حدثنا ابن أبي عدى .

وتابعه أيضًا يحيى القطان ويزيد بن هاون ، وخالد بن عبد الله الواسطيُّ ، عن سليمان التيمي ، عن أنس عن بعض أصحاب النبي عليه الله عليها

أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٢ ، ٣٦٥) ، وأبو يعلى (ج٧/ رقم ٤٠٦٧) ، والبيقهيُّ (٦) قال الدارقطنيُّ في « العلل » (٢٦٣٧) : « وهو أشبه »

يعنى أن الحديث ليس من « مسند أنس »

• قُلْتُ : سليمان التيميُّ ثقة حافظ ، وقد رواه عنه على الوجه الأول سفيان الثورى وعيسى بن يونس وجرير بن عبد الحميد ومعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة . ورواه على الوجه الثانى : يحيى القطان ويزيد بن هارون ومعتمر في الرواية الأخرى وابن أبي عدى ، وخالد بن عبد الله الواسطى ، وكل هؤلاء من الحفاظ ، فالأشبه عندى هو صحة الروايتين جميعًا والله أعلمُ

لا سيما وقد رواه ثابت البناني عن أنس مرفوعًا مثلما رواه سليمان التيميُّ

وخالف كل من تقدم عمر بن حبيب القاضى ، فرواه عن سليمان التيمي ، عن أنس عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره

أخرجه الدارقطني في « الأفراد » (ق ٢٨٧/ ١ \_ أطراف الغرائب ) وقال : تفرد به عمر بن حبيب ، عن سليمان التيمي ، عن أنس ، عن أبي هريرة »

• قُلْتُ : وعمر بن حبيب ضعيف وقد اختلف عنه

فرواه محمد بن يونس قال: نا عمر بن حبيب نا سليمان التيمى ، عن أنس مرفوعًا « لما أسرى بى إلى السماء ، رأيت موسى عليه السلام يصلى فى قبره »

أخرجه البغوى في « شرح السنة » (١٣/ ٣٥١)

ومحمد بن يونس هو الكويمي منكر الحديث

والصوابُ أن الحديث من « مسند أنس ».

· لا سيما وقد رواه حماد بن سلمة عن سليمان التيمي وثابت البناني عن أنسٍ فذكره مرفوعًا أخرجه مسلم (٢٣٧٥) ، والنسائيُّ (٣/ ٢١٥ ، ٢١٦) ، وأحمد (٣/ ١٤٨ ، ١٤٨) ، وأحمد (٣/ ١٤٨ ، ٢٤٨) ، وابن أبى شيبة (١٤/ ٣٠٨) ، وأبو بكر الكلاباذي في « معانى الأخبار» (ق ٣/ ٢) وأبو نعيم في « الحلية » (٦/ ٢٥٣) والبيهقيُّ في « حياة الانبياء » (٨)

وأخرجه أبو يعلى (ج٦/ رقم ٣٣٢٥) ، وعنه ابن حبان (٥٠) من هذا الوجه ولم يذكر « سليمان التيميّ »

ورواه عن حماد : « هدبة بن خالد ، والحسن بن موسى الأشيب وعفان بن مسلم ، شيبان بن فروخ ، وحبان بن هلال ويونُسُ بن محمد »

وخالفهم معاذ بن خالد فرواه عن حماد بن سلمة ، عن سليمان التيمي ، عن ثابت البناني ، عن أنس

أخرجه النسائيُّ (٣/ ٢١٥) قال : أخبرنا محمد بن على بن حرب ، قال : حدثنا معاذ بن خالد قال النسائي بعد أن روى حديث يونس بن محمد : « هذا أولى بالصواب عندنا من حديث معاذ بن خالد والله تعالى أعلمُ . » اهـ

• قُلْتُ : لم يتفرَّد معاذ بن خالد . فتابعه حجاج بن محمد الأعور ، فرواه عن حماد بن سلمة ، عن سليمان التيميِّ ، عن ثابت ، عن أنس مثله

ذكره الدارقطني في « العلل » (٢٦٣/٧) من طريق هلال بن العلاء ، عن حجاج وقال : « وهم \_ يعنى : حجاجًا \_ والصحيح : عن حماد ، عن سليمان التيمي وثابت . » اهـ وهذا يوافق حكم النسائي كما تقدَّم .

وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة

# أولاً : حديث أبي هريرة رضي الله عنه

من طرق عن حماد بن سلمة .

أخرجه مسلم (۱۷۲/ ۲۷۸) ، وأبو عوانة (۱۳۱/۱) ، والنسائي في « التفسير » ( ۳۰۶ ، ۰۰۰) ، والسرَّاج في « مسنده » (ج٦/ ق ١/١٠٩) ، وابن سعد (١/١٥١) ، وابن مندة في «الإيمان» (٧٤٠) ، والبيهقي في « الدلائل » (٢/ ٣٥٩) وفي « حياة الأنبياء » (٩) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا : « لقد رأيتني في

٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا (ق ١/٦) جَعْفَرُ بْنُ جَسْرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَاٰلَ : قَاٰلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « لَوَ أَبِي بَكْرَةَ قَاٰلَ : قَاٰلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « لَوَ

الحجر وقريش تسألني عن مسراي . . . وذكر الحديث وفيه : « وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي . . . الحديث »

ورواه عن عبد العزيز بن أبي سلمة : « حجين بن المثنى وأبو داود الطيالسي وأحمد ابن خالد الوهبي وسريج بن النعمان »

(تنبیه) قال البیهقی فی « الدلائل » بعد روایة الحدیث : « رواه مسلم فی «الصحیح» عن محمد بن رافع » یعنی : عن حجین بن المثنی .

وكذلك قال ابن كثير في « تفسيره » (٥/ ٧٧) ولكن الذي في « مسلم » قال : حدثنا زهير بن حرب ثنا حجين بن المثنى . وكذلك وقع في « أطرلف المزى » (-17/17)

# ثانيًا : حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه

أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٢٨٠٦) قال : حدثنا محمود بن محمد . والبزار في « مسنده » (٢٣٥٢ - كشف الأستار » قالا : حدثنا محمد بن حرب الواسطى ، ثنا صلة بن سليمان ـ بصرى ، ثنا عوف ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : « رأيت موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر ، يصلى في قبره . » قال البزار : « لا نعلمه يروى إلا بهذا الوجه ، ولا نعلم أحداً رواه ، عن عوف إلا صلة ، ولم يتابع عليه . وصلة بصرى انتقل إلى واسط ، وقد وقع في حديثه الخطأ ، وقد روى هذا الحديث أنس ، رواه عنه حميد وسليمان التيمي . » وقال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن عوف إلا صلة بن سليمان ، تفرد به : محمد بن حرب . »

وأعله الهيثميُّ (٨/ ٢٠٥) بصلة بن سليمان وقال : « هو متروك . »

ثالثًا: حديث ابن عباس رضى الله عنهما

أخرجه الطبراني في « الكبير » كما في « المجمع » (٨/ ٢٠٥) وقال : « فيه فياض . ابن محمد وجماعةٌ لم أعرفهم »

٤٨ - إسناده ضعيف .

أَنَّ أَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ اجْتَمَعُوا فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ، لأَكَبَّهِمُ اللهُ جَمِيْعًا عَلَى وُجُوْهِهِمْ فِي النَّارِ . »

أخرجه الطبرانيُّ في « المعجم الصغير » (٥٦٥) من طريق على بن وهب الرازى ، حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد بسنده سواء

وقال : « لم يروه عن الحسن ، إلا جسر »

قال الهيثميُّ في « المجمع » (٧/ ٢٩٧) : « فيه جسر بن فرقد ؛ وهو ضعيفٌ . »

• قُلْتُ : وجعفر بن جسر قال العقيلى : « فى حفظه اضطراب شديد ، وكان يذهب إلى القدر وحدَّث بمناكير . »

وقال ابنُ عدى : « ولجعفر مناكير ، ولعلَّ ذلك من قبل أبيه ، فإنه مضعَّفٌ . » وقد ورد لهذا الحديث شواهد عن جماعة من الصحابة

أولاً : حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

أخرجه الترمذي (١٣٩٨) من طريق الفضل بن موسى ، عن الحسين بن واقد ، عن يزيد الرقاشى ، حدثنا أبو الحكم البجلى ، قال سمعت أبا سعيد الخُدرى وأبا هريرة يذكران عن رسول الله عليه قال : « لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار . »

قال الترمذيُّ : « هذا حديثٌ غريبٌ ، وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نُعْم الكوفيُّ . »

• قُلْتُ : وثقه النسائيُّ وابن سعد (٢٩٨/٦) ، وابن حبان (٥/ ١١٢) ، وضعفه ابن معين ولكن الرواى عنه يزيد الرقاشي تركه غير واحد من النقاد ولكنه لم يتفرد به فتابعه أبو حمزة الأعور ، فرواه عن أبي الحكم البجلي مثله

أخرجه الطبراني في « الأوسط » (١٤٢١ ، ٩٢٤٢) ، والبيهقي في «الشعب» (ج٩/ رقم ٤٩٦٨) من طرق عن مقدم بن محمد ، نا عمى القاسم بن يحيى ، عن أبى حمزة

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عَن أبي الحكم البجلي \_ وهو عبد الرحمن بن أبي نُعْم \_ إلا أبو حمزة ، ولا عن أبي حمزة ، إلا القاسم بن يحيى ، تفرّد به

مقدَّم بن محمد »

• قُلْتُ : أما أبو حمزة فلم يتفرد به ، فقد تابعه يزيد الرقاشي كما مرَّ بك وحُكم الطبراني في الموضع الأول (١٤٢١) أسدُّ فقد قال : « لم يرو هذا الحديث عن أبي حمزة إلاَّ القاسم ، تفرَّد به مقدَّم »

وأبو حمزة اسمه ميمون القصاب ضعّفوه ، فتركه أحمد في رواية وقال النسائي : «ليس بثقة » وضعّفه الدارقطني جدًا في رواية

(تنبیه) ومقدم بن محمد فی حفظه لین قال المعلق علی الجزء التاسع من «شعب الإیمان» للبیهقی : « أبو الحکم البجلی مستور من الثالثة . » وهذا کلام الحافظ فی « التقریب » (ص ۱۱۳۵) وتتمة کلامه : « وقیل : هو الذی قبله » یعنی : « عبد الرحمن بن أبی نعم »

وقد جزم الترمذى والطبراني أن أبا الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم ، فلا معنى لِهذا التفريق . والله أعلمُ .

ثانيًا : حديث البراء بن عارب رضى الله عنه

أخرجه الأصبهانى فى « الترغيب » (٢٢٩٦) من طريق عبد الله بن الجراح ، ثنا واقر بن سليمان ، عن حمزة الجزرى ، عن عمرو بن دينار ، عن البراء بن عالاب مرفوعًا : « لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل مؤمن ، ولو أنَّ أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا فى دم مؤمنٍ ، لأدخلهم اللهُ النار . »

• قُلْتُ : وعبد الله بن الجراح القُهُستانى وثقه النسائى وابن حبان وقال : « مستقيم الحديث » . وقال أبو زرعة : « صدوق » . وقال أبو حاتم : « كان كثير الخطأ ، محله الصدق » وزافر بن سليمان مختلف فيه .

وحمزة الجزرى هو حمزة بن أبى حمزة النصيبى متروك ، واتهم بوضع الحديث وعمرو بن دينار لم يسمع من البراء بن عازب كما قال ابن معين ونقله عنه ابن أبى حاتم في « المراسيل » (ص ١٤٤) فالسند في غاية السقوط

ولشطره الأول طريق آخر إلى البراء وقد خرَّجتُهُ في " تسلية الكظيم " في " سورة

النساء » فللَّه الحمدُ

ثانيًا : حديث أبي سعيد الخُدري رضى اللهُ عنه

وقد مرَّ له طريقٌ في : حديث أبي هريرة .

وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٥٢)، والبزار (٣٣٤٨- كشف) من طريق داود بن عبد الحميد - وأصله من الكوفة وانتقل إلى الموصل ، ثنا عمرو بن قيس الملائى ، عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد الخُدرى رضى الله عنه قال : قُتل قتيلٌ على عهد النبى بين بالمدينة ، فصعد المنبر خطيبًا فقال : « ما تدرون من قتل هذا القتيل بين أظهركم؟» ثلاثًا قالوا : والله ! ما علمنا له قاتلاً . فقال بين : « والذى نفسى بيده ! لو اجتمع على قتل مؤمن أهل السماء وأهل الأرض ، ورضوا به ، بيده ! لو اجتمع على قتل مؤمن أهل السماء وأهل الأرض ، ورضوا به ، الأدخلهم الله جميعًا جهنم ، والذى نفسى بيده ! لا يبغضنا أهل البيت أحد ، إلاً أكبه الله في النار . »

• قُلْتُ : وهذا حديثٌ منكرٌ ، وسندُهُ ضعيفٌ جدًا

وداود بن عبد الحميد قال العقيلي : « روى عن عمرو بن قيس الملائي أحاديث لا يتابع عليها »

وقال البزار : ﴿ أَحَادِيثُ دَاوِدُ عَنْ عَمْرُو لَا نَعْلُمُ أَحَدًا تَابِعُهُ عَلَيْهَا ﴾

وعطية العوفى ضعيف ، ثم هو يدلس أيضًا ، ولذلك قال الذهبيُّ في « مختصر المستدرك » : « خبرٌ واه »

وقال الهيثميُّ في « المجمع » (٢٩٦/٧) : « فيه داود بن عبد الحميد وغيره من الضعفاء »

ثالثًا: حديث ابن عباس رضى الله عنهما

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » (ج١٢/ رقم ١٢٦٨) من طريق محمد بن مهران الحمّال، والبيهقى فى « الكبرى » (٨/ ٢٢) عن سجادة وعلى بن قادم وفى «الشعب» (ج٩/ ٤٩٦٧) عن إبراهيم بن موسى الرازى قالوا: ثنا عطاء بن مسلم الخفاف ، عن العلاء بن المسيب ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ابن عباس قال: قُتل قتيلٌ

عُرُوةَ ، عَنْ أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا قَبِيْصَةُ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَاْلَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَاْلَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَاْلَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ عُمْرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً قَاْلَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ عُمْرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةً قَاْلَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَنْ عُمْرَ أُمْ وَاحِدٍ ، مُتَوَشِحًا بِهِ .

على عهد رسول الله على لا يُعلم قاتلُه فصعد منبره فقال : « يا أيها الناس ! أيقتل قتيلٌ وأنا بين أظهركم ؟ ، لا يُعلم من قتله ؟ لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم لعذبهم الله بلا عدد ولا حساب . »

وعند البيهقيّ : «لعذبهم الله إلاَّ أن يفعل ما يشاء . »

وأخرجه خيثمة الأطرابلسي في « جزء من حديثه » (ص ٧١) من طريق على بن قادم ، ثنا عطاء بن مسلم بسنده سواء ولم يذكر قصة القتيل .

وسندُهُ ضعيفٌ وعطاء بن مسلم مختلفٌ فيه ، وكان يحدث من حفظه على التوهم فوقعت المناكير في حديثه .

### رابعًا: حديث ابن عمر رضى الله عنهما

أخرجه أبو محمد الجوهرى فى «حديث أبى الفضل الزهرى » (ق 7/40) قال أبو الفضل: حدثنا حمزة بن القاسم، نا عبد الله بن أحمد المكى فى سنة ثلاث وسبعين ومائتين نا الحسن بن مرار نا عبد العزيز بن أبى رواد، عن نافع، عن أبن عمر مرفوعًا: « لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمنٍ ، لأكبهم الله يوم القيامة على وجوههم فى النار، وما من أحد يشرك بشطر كلمة فى قتل مؤمن ، إلا كتب بين عينيه: آيس من رحمة الله ، إن الله تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر. » ورجالة موثقون ، إلا الحسن بن مرار فلينظر فى حاله فإنى لم أظفر له بترجمة الآن. والله أعلم

# ٤٩ - حديث صحيح .

أخرجه أحمد (٢٦/٤) ، وأبو عوانة (٢/٢) ، وابن حبان (٢٣٠٢) من طريق سفيان الثورى به

وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » (ج١/ رقم ١٣٦٥) عن معمر والثورى ، عن

• ٥- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا حُجَيْنُ بْنُ المُثَنَّى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَابِق المَدِينيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ :

هشام بن عروة بسنده سواء .

وأخرجه مالك (١/ ٢٩/١٤٠)، والبخاريُّ (١/ ٤٦٩) ، ومسلم (١٧٥/ ٢٧٨) ، وأبو عوانة (٢/ ٢٢) ، والنسائيُّ (٢/ ٧٠) ، والترمذيُّ (٣٣٩) ، وابنُ ماجة (١٠٤٩) ، وأحمد (٢٦/٤) ، وعبد الرزاق (١٣٦٥)، وأبو القاسم البغوى في « مسند ابن الجعد» (٢٣٨٩) ، والطبراني في « الصغير » (١٤/٢) وفي الأوسط (٥٣٠٦ ، ۸۰۹۸) ، وابن حبان (۲۲۹۱ ، ۲۲۹۲ ، ۲۲۹۳) ، والطحاوي في أشرح المعاني، (١/ ٣٧٩) ، والبيهقي (٢/ ٢٣٧ ، ٢٣٨) ، والبغوى في « شرح السنة » (٢/ ٤١٩) من طرق عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة فذكره وزاد : « واضعًا طرفيه على عاتقه »

قال الترمذي : « حسن صحيح »

ورواه عن هشام بن عروة : « مالك ، وحماد بن زيد ، ومعمر بن راشد وجعفر بن عون ، ويحيى القطان » وعبد العزيز بن أبي حازم والمبارك بن فضالة وشريك النخعى وعبيد الله بن عمر ، ووكيع ، وأبو أسامة ، وشعبة ، والليث بن سعد ، وهشام بن أبي حسان ، وعبيد الله بن موسى . »

وأخرجه مسلم (۱۷/ ۲۸۰) ، وأبو عوانة (۱۳/۲) ، وأبو داود (۲۲۸) ، وأحمد (٢٧/٤) ، والطحاوي (١/ ٣٧٩) من طريق الليث بن سعد ، عن يحيي بن سعيد، عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال : رأيت النبي عليه يصلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه .

زاد آدم بن أبي إياس عن الليث : « على شقيه »

وتابعه محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد الأنصاري بسنده سواء

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٣٧٣) من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا الليث ومحمد بن إسحاق » وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وأبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم

٥٠ - اسناده ضعيف جداً .

قَاْلَ رَسُوْلُ الله عَلَيْ : « لَكُلِّ أُمَّة مَجَوسٌ ، وَمَجُوسُ أُمَّتِي القَدَرِيَّةُ ، فَإِنْ مَرضُوا ، فَلاَ تَعُودُوْهُمُ ، وَإِن مَاتُوا فَلاَ تَشْهَدُوْهُمْ . »

٥١ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ثَنَا مُوْسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَطَاء بْنِ السَّائِب ، عَنْ عَلْقَمَة بْنِ مَرْثَد ، عَنِ ابْنِ بُرِيْدَة ، عَنْ أَبِيه ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : « النَّفَقَةُ ، فِي الْحَجِّ تُضَاعَفُ ، كَالنَّفَقَة فِي سَبِيْلِ اللهِ : الدِّرْهُمُ بِسَبْعِمَائَةٍ »

وتركه الدارقطني ، وقال أبو حاتم : « ليس بالقوى ً »

وله شواهد كثيرة ذكرتها في « جنة المرتاب » (ص ٢٩ - ٥٧) واستوفيت البحث في « جزء ذم القدرية » . وقد صححه وحسنه جماعة من أهل العلم ، وكنت تبعتهم في ذلك ، ثم بدا لى نظر بسطته في الجزء المذكور وفي « سد الحاجة شرح سنن ابن ماجة » (٦٣)

١٥- إسناده ضعيف .

أخرجه الطبرانيُّ في «الأوسط» (ج٢/ق ٢١/٢) من طريق المعافى بن عمران ،

أخرجه الخطيبُ (١١٤/١٤) ، وعنه ابن الجوزى في « الواهيات » (١٥٤/١) من طريق سليمان بن خلاد ، ثنا حجين بن المثنى بسنده سواء .

وأخرجه الطبراني في « الأوسط » (ج٢/ ق ٢٩١/ ١- ٢) من طريق على بن حجر، ثنا يحيي بن سابق ثنا أبو حازم عن سهل بن سعد مرفوعًا مثله

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم ، إلا يحيى بن سابق ، تفرد به : على بن حجر »

<sup>•</sup> قُلْتُ : كذا قال ! ولم يتفرّد به علىُّ بن حجر كما رأيت

قال ابن الجوزى : « هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ ويحيى بن سابق ليس بشيءٍ . وقال ابن حبان : يروى الموضوعات عن الثقات ، لا يجوز الاحتجاج به بحال » اهـ

قال: نا موسى بن أعين سنده سواء

قال الطبرانى : « لم يرو هذا الحديث عن عطاء بن السائب ، عن علقمة بن مرثد ، إلاَّ موسى بن أعين ، ورواه غيرهُ عن عطاء بن السائب ، عن حرب بن زهير ، عن ابن بريدة ، عن أبيه . »

• قُلْتُ : أمَّا حديث حرب بن زهير :

فأخرجه أحمد (٥/ ٣٥٤ – ٣٥٥) ، والبخاريُّ في « التاريخ الكبير » (/ / / / )) ، وأبو بكر بن مكرم في « الفوائد » (/ / / ) ق / / / ) ، والخلعي في «الخلعيات» (/ / / ) والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ) ، وفي « الشعب » (/ / / ) رقم / / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ) ، وفي « الشعب » (/ / / ) رقم / / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ) ، وفي « الشعب » (/ / / ) ، وفي « الشعب » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (/ / / ) ، والبيهقيُ بي الكبرى » (/ / / ) ، والبيه أراد بي الكبرى » (/ / / ) ، والبيه أراد بي الكبرى » (/ / / ) ، والبيه أراد بي الكبرى » (/ / / ) ، والبيه أراد بي الكبرى » (/ / / ) ، والبيه أراد بي الكبرى » (/ / / ) ، والبيه أراد بي الكبرى » (/ / / ) ، والبيه أراد بي الكبرى » (/ / / ) ، والبيم الكبرى » (/ / / ) ، والبيم » (/ / / ) ، والبيم الكبرى » (/ / / ) ، والبيم » (/ /

فسقط ذكر : «علقمة بن مرثد»

ورواه عن عطاء هكذا : « أبو عوانة ، وأبو حمزة السكرى محمد بن ميمون ، ومنصور بن أبي الأسود »

وهذا سندٌ ضعيفٌ لثلاثة أمور :

الأول: الاختلاف على عطاء بن السائب فيه

الثانى : أن عطاء بن السائب كان اختلط ، وهؤلاء الذين رووا عنه ليسوا من قدماء أصحابه ، كما يظهر من ترجمته .

الثالث : أن أبا زهير الضبعي ، واسمه : حرب بن زهير مجهول الحال

قال ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (١/ ٢/ ٢٤٩) :

« حرب . قال على بن المدينى : أراه أبا زهير الضبعى الذى روى عن ابن بريدة ، عن أبيه ، عن النبى ﷺ فى النفقة فى الحج ، روى عنه عطاء بن السائب ، واختلف عن عطاء فيه على وجوه شتى . » اهـ

وذكره ابن حبان في « الثقات » (٦/ ٢٣١ – ٢٣٢)

وبهذا التحقيق يظهر لك ما في قول المنذري رحمه الله في « الترغيب » (١٦/٣) ،

ولا أدرى لم خصَّ أحمد دون البيهقيّ والطريق واحدٌ ؟ !

وقد اختلف على حرب بن رهير فيه .

وقال: « وإسنادُ أحمد حسنٌ »!!

فأخرجه البزار (ج٢/ رقم ١٦٦٤) من طريق عبد الرحمن بن مغراء ، ثنا محمد بن أبى إسماعيل ، ثنا حرب بن زهير ، عن أنس بن مالك قال : « النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف » .

كذا لفظه ، ولم يذكر النفقة في الحج .

قال البزار:

« لا نعلم روى ابن زهير ، عن أنس إلا هذا » .

قُلْتُ : كذا روى ابنُ مغراء عن محمد بن أبى إسماعيل وخالفه محمد بن بشر ، فرواه عن محمد بن أبى إسماعيل ، عن حرب بن زهير ، عن يزيد بن زهير الضبعى ، عن أنس فذكره مرفوعًا .

أخرجه البخاري في أو التاريخ » ، والطبراني في « الأوسط » (ج٢/ ق ١/٤٩) (١) فكان الاختلاف من وجهين :

• الأول : أنه جعل شيخ حرب بن زهير هو : « يزيد بن زهير » وليس « أنس بن مالك » .

<sup>(</sup>۱) وقال الطبرانى : « هكذا روى هذا الحديث محمد بن أبى إسماعيل ، عن حرب بن زهير ، عن يزيد الضبعي ، عن أنس بن مالك .

ورواه عطاء بن السائب ، عن حرب بن زهير ، عن ابن بريدة ، عن أبيه .

ولم يروه عن محمد بن أبي إسماعيل إلاَّ محمد بن بشر ، تفرَّد به : حسين بن عبد الأول . " اهـ

<sup>\*</sup> قلت : كذا قال ! ولم يتفرد به حسين بن عبد الأول ؛ فتابعه على بن المدينى ، قال : حدثنا محمد بن بشر بسنده سواء

أخرجه البخاريُّ في « التاريخ » (٢/ ١/٦٣) .

حَدَّنَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا أَبُو اليَمَانِ ، وَعَلِّى بْنُ عَيَّاشٍ ، أَنْبَأَ عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ ، عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ، قَالً : قَالَ رَسُونُ اللهِ عَلَيْهِ : « وُكِلَ بِللشَّمْسِ سَبْعَةُ أَمْلاَكُ ، يَرْمُونَهَا بِالثَّلْجِ حَتَّى لَرَّمُونُهَا بِالثَّلْجِ حَتَّى لَمُ الله عَلَيْهِ . »
 تَطْلُعُ ، وَلَوْلاَ ذَلِك لأَحْرَقَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ . »

• الثانى : أنه رفعه ، فى حين أن ابن مغراء رواه عن محمد بن أبى إسماعيل موقوفًا .

وحرب بن زهير ، قد تقدم أنه مجهولُ الحال . أما يزيد بن زهير فلم أعرفه .

قال الهيثميُّ في «المجمع» (٢٠٨/٣) عن رواية البزار :

٥ وفيه من لم أعرفه ١ ...

ثمَّ سمَّاهُ الهيثميُّ في موضِوع آخر (٥/ ٢٨٢) :

" فيه محمد بن أبي إسماعيل ، ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ١! ا

قُلْتُ : وهذا وهم عريب من الحافظ الهيثمى رحمه الله تعالى ومحمد بن أبى إسماعيل من رجال مسلم . وثقه ابن معين والنسائى وابن حبان . وأثنى عليه أبو حاتم .

ثم قوله : ﴿ وَبَقِيةَ رَجَالُهُ ثَقَاتَ ﴾ !! وهم آخر ، وحرب بن زهير تقدم الكلام عليه ، وأنه مجهولُ الحال .

لكنى تدبرت صنيع الهيثمى ، فوجدته يعتد بتوثيق ابن حبان ، حتى وإن تفرد به ـ فى مواضع كثيرة من المجمع ، وهو تصرف ضعيف ، على أننى وقعت له على تناقض كثير فى هذا الأمر ، فالله تعالى يسامحنا وإياه .

# ٥١ - حديثٌ منكرٌ .

أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج $\Lambda$ / رقم 0 VV) قال : حدثنا أبو زيد الحوطى ، ثنا أبو اليمان . وثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة الدمشقى ، ثنا على بن عياش قالا : « تسعة أملاك » بدل عياش قالا : « تسعة أملاك » بدل «سبعة»

وأخرجه أبو الشيخ في « كتاب العظمة » (٦٣٥) من طريق أبي اليمان وحده ، حدثنا عفير بن معدان به وفيه : « سبعة أملاك »

واخرجه الخطيب في « الموضح » ( ٢/ ١٥١ ، ٣١٥ ) من طريق أبي اليمان وعبد الحميد بن إبراهيم ، وبقية بن الوليد ثلاثتهم عن عفير بن معدان

وأخرجه ابن عدى فى « الكامل » (٢٣١٨/٦) ومن طريقه ابن الجوزى فى «الواهيات» (١/ ٣٤) من طريق مسلمة بن على قال : نا عفير بن معدان به وقال : «سبعة أملاك»

قال ابنُ الجوزيّ : « لا يرويه غير مسلمة ، قال يحيى : ليس بشيءٍ . وقال النسائي: متروك »

• قُلْتُ : لم يتفرد به مسلمة كما رأيت ، وكأنه اغتر بقوله المناوى ، فقال فى «فيض القدير» يردُّ على الهيثميُّ إذ قال فى «مجمع الزوائد» (١٣١/٨) : «فيه عفير بن معدان ، وهو ضعيفٌ جداً » . فقال المناوى (٣٦٣/٦) : «وتعصيب الجناية برأس عفير وحده يوهم أنه ليس فيه مما يحمل عليه سواه ، والأمر بخلافه ، ففيه مسلمة بن على الخشنى قال فى «الميزان» : شاميُّ واه ، ، تركوه واستنكروا حديثه ، ثم ساق له أخباراً هذا منها وقال ابن الجورى : لا يرويه غير مسلمة وقد قال يحيى : ليس بشىء وقال النسائيُّ : متروك . » اهـ

والحديث ذكره شيخنا في « الضعيفة » (٢٩٣) وعزاه لأبي حفص الكناني في «الأمالي» (١/٩/١) والحافظ أبو محمد السراج القارئ في « الفوائد المنتخبة » (١/١٢٥) وقال : « موضوع »

قال : « ثم رأيت الحديث رواه أبو العباس الأصم في « حديثه » (١/١٤٥/٢) موقوفًا على أبى أمامة فقال : حدثنا أبو عتبة ، ثنا بقية ، ثنا أبو عائذ المؤذن : حدثنى سليم بن عامر ، عن أبى أمامة ، قال : فذكره موقوفًا عليه وإسناده ضعيفٌ، والوقف هو الأشبه ، واللهُ أعلمُ

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّد ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ،
 عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيْقٍ ، عَنْ أَبِيهٍ \_ وَقَاٰلَ مَرَّةً : عَنْ جَدِّه \_ ، عَنْ أَبِي بكْرِ السِّ أَبِي عَتِيْقٍ ، عَنْ أَبِيهٍ \_ وَقَاٰلَ مَرَّقًا لَا يَعَلِيْهُ : « السِّواكُ اللهِ عَلَيْهُ : « السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلفَم ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِ . »

٥٣ - حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه أحمد (۷ ، ۲۲) ، وأبو يعلى (١٠٩ ، ١١٠ ، ٤٩١٥) ، وعنه أبنُ عدى في « مسند أبى بكر » (٦٧٨/٢) ، وأبو بكر المروزى في « مسند أبى بكر » (١٠٨ ، ٩٠١) ، وأبو العباس أبى عاصم في « الأحاد والمثاني » (١/١/١) ، وأبو العباس السرَّاج في « المسند » \_ كما في « الفتح» ( (٤/١٥٩) \_ ، وفي « البيتوتة » (٥) ، وابن شاهين في « الترغيب » (٩٠٥) ، وأبو نعيم في « فوائد أبى بكر بن خلاد » (ق 777/1) من طرق عن حماد بن سلمة به

قال ابن عدى : « ويقال : إن هذا الحديث أخطأ فيه حماد بن سلمة حيث قال : عن ابن أبى عتيق ، عن أبيه ، عن أبي بكر الصديق ، وإنما رواه غيره عن ابن أبى عتيق ، عن أبيه ، عن عائشة . » اهـ

قال أبو يعلى :

« سألتُ عبد الأعلى بن حماد عنه ، فقال : هذا خطأ » .

وقال ابنُ أبي حاتم في ﴿ العللِ ﴾ (ج١/ رقم ٦) :

« سألتُ أبى وأبا زرعة عن حديث رواه حمادُ بنُ سلمة . . . فذكره . قالا : هذا خطأ ، إنما هو : ابنُ أبى عتيق ، عن أبيه ، عن عائشة . قال أبو زرعة : أخطأ فيه حمَّادٌ . وقال أبى : الخطأ من حماد أو ابن أبى عتيق ً » اهـ .

وقال الدارقطنيُّ في «العلل» (ج١/ ق ٢/٢٣) :

" يرويه حمادُ بنُ سلمة ، عن ابن أبى عتيق ، عن أبيه ، عن أبى بكر . وخالفه جماعةٌ من أهل الحجاز وغيرُهُمْ ، فرووه عن ابن أبى عتيق ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو الصوابُ (١) . " اهـ

<sup>(</sup>۱) وأعله الهيثمى فى «المجمع» (۱/ ۲۲۰) بأن عبد الله بن محمد لم يسمع من أبى بكر رضى الله عنه، ولم يلتفت لعلة الاختلاف فيه ، وطريقة الهيثمى أنه يجرى على ظاهر السند ، وغالبًا ما يهمل العلة التى أشار إليها صاحب الكتاب . والله الموفق .

وَ حَدَّثَنَا أَبُو أَمَيَّةَ ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ بْنِ بِنْتِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِى هَاشِمِ بْنِ بِنْتِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالًا : قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : الله ﷺ : « مَنْ أَفْطَرَ يَوَمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرٍ »

• قُلْتُ : فمقتضى كلام الدارقطنى أن الخطأ من حماد ، وليس من ابن أبى عتيق . وهو الأقرب تحندى ، بل هو الصواب ، وقد جزم أبو زرعة بذلك . فقد رواه عن ابن أبى عتيق جماعة منهم : "يزيد بن زريع ، والدراوردى ، وسليمان بن بلال ، وغيرهم " ، وهم أثبت من حماد بن سلمة .

وقد قال الحافظ في «التغليق» (٣/ ١٦٦): «شذَّ حماد بن سلمة فرواه. . وهو خطأ» قال الدارقطني في «العلل»: «وابن أبي عتيق هذا، هو عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر».

• قُلْتُ : كذا وقع في « العلل » ، وذلك أن محمد بن عبد الرحمن كان يُكنى : «أبا عتيق » ، فهو بهذا الاعتبار صحيح لا محيد عنه كما قال الحافظ في «التغليق» (٣/ ١٩٤) ، ولكن ابن أبي عتيق ، الواقع في السند ، هو ولده عبد الرحمن ، لا شك في ذلك . والله أعلم .

• قُلْتُ : وابنُ عدى يشير بكلامه السابق إلى رواية يزيد بن زريع ، فهو الذى خالف حماد بن سلمة في إسناده .

ورواية ابن زريع هذه :

أخرجها البخارى (١٥٨/٤) معلقةً ووصلها النسائيُّ ( ٥ ـ بذل الإحسان ) ، وأحمد (١٢٤/٦) ، وأبو يعلى (٤٩١٦) ، وابن حبان (١٤٣) والمروزى فى «مسند أبى بكر» (١٠٩) ، والبيهقيُّ (١/٤٣)

وحسنه البغويُّ في « شرح السنة » (١/ ٣٩٤) وصححه النووي في « المجموع » (٢/٧١)

وله طرق أخرى ذكرتُها في ( بذل الإحسان ) (١/ ٥٥) والحمد لله .

# ٤٥- إسناده ضعيف .

آخرجه الدارقطنيُّ (۱۹۱/۱) ، وعنه ابن الجوزى في «الموضوعات» (۲۱۷) من طريق مندل بن على ، عن أبي هاشم ، عن عبد الوارث ، عن أنس مرفوعًا .

قال الدارقطنيُّ في الموضع الأول: « مندل ضعيفٌ »

وقال في الموضع الثاني : « هذا إسنادٌ غير ثابتٍ ، مندل ضعيفٌ ، ومَنْ دون أنسِ ضعيفٌ أيضًا . »

وقال ابن الجوزى : « وقال أحمد ويحيى والنسائي أ : مندل ضعيف . وقال ابن حبان: يستحق الترك . »

• قُلْتُ : ولم يتفرد به كما رأيت .

وتابعه أيضًا : قيس بن الربيع ، عن أبي هاشم به

أخرجه ابنُ عساكر في « تاريخه » \_ كما في « اللالئ » (١٠٦/٢) \_ من طريق أحمد ابن حازم الكوفي ، حدثنا بكر بن عبد الرحمن ، حدثنا قيس .

وأحمد بن حازم الكوفى ترجمه ابنُ أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (١/ ١/ ٤٨) وقال : « كتب إلى » وقال ابن حبان فى « الثقات » (٤٤/٨) : « كان متقنًا » وبكر بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن عيسى ؛ وثقه الدارقطني وابن حبان وقال أبو حاتم وأبو زرعة : « رأيناه ، ولم نكتب عنه »

وهذا ليس بجرح صريح ، لاحتمال وجود مانع لديهما من الكتابة عنه كانشغالهما أو انشغاله ، أو نحو ذلك ، ويحتمل أن تكون العبارة إخبارًا عن الواقع حسب . والله علم .

وقيس بن الربيع فيه مقالٌ معروف

وأبو هاشم هو الرماني ، وقد اختلف في اسمه

فقال ابن حبان : « هو يحيى بن أبي الأسود »

وقال ابن عبد البر: « أجمعوا على أنه ثقة "

فإن قصد إجماع من تقدَّمه من العلماء ، فقد ضعفه الدارقطني فيما تقدَّم عنه ، وقال ابن حبان : « كان يخطئ » ولكن أغلب النقاد على توثيقه ، ولعل ابن عبد البر قصد بالإجماع اتفاق مثل أحمد وابن معين وأبى زرعة وأبى حاتم والنسائى ، وقد عهدت ذلك منه فى مواضع والله أعلم أ

وعبد الوارث الأنصارى مولى أنس ترجمه ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل» (71/4) ونقل عن أبيه قال : « شيخ »

وقد رواه عمرو بن مرة ، عن عبد الوارث ، عن أنس مرفوعًا : « من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير رخصة ، ولا عذر ، كان عليه أن يصوم ثلاثين يومًا ، ومن أفطر يومين كان عليه تسعين يومًا . » أفطر يومين كان عليه ستين ، ومن أفطر ثلاثة أيام ، كان عليه تسعين يومًا . » أخرجه الدارقطني (١٩١/٣) ، والشجرى في « الأمالى » (٢٦٩/١) ، وابن الجوزى في «الموضوعات» (١٩٦/٣) ، من طريق محمد بن صبيح ، عن عمر بن أيوب الموصلى ، عن معاذ بن عتبة ، عن مقاتل بن حيان ، عن عمرو بن مرة .

قال الدارقطنيُّ : ﴿ لَا يُثبِت هذا الإسنادُ ، ولا يصحُّ عن عمرو بن مُرَّة ﴾

وقال ابنُ الجوزيّ : « هذا حديثٌ موضوعٌ على رسول الله ﷺ ،

قال الدارقطني : لا يثبت هذا الإسناد ، ولا يصح عن عمرو بن مرة ، وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بعمر بن أيوب . قال ابن نمير : محمد بن صبيح ليس حديثُهُ بشيء . »

• قُلْتُ : أمًّا نقلُ ابن الجوزى لكلام ابن نمير ففيه مؤاخذتان :

أ- أنَّ ابن نمير إنما قال هذا في محمد بن صبيح بن السماك الواعظ ، وليس هو المذكور في الإسناد ، بل المذكور في الإسناد إنما ضعفه الدارقطنيُّ ، ونصَّ الذهبيُّ وغيرُهُ أنه يروى عن عمر بن أيوب الموصلي .

ب- ولو سلَّمنا أنَّ المذكور في الإسناد هو أبنُ السمَّاك ، فما كان ينبغي لابن الجوزي \_ رحمه اللهُ \_ أن يذكر قول ابن نمير وحده ، لأن هذا يوهم أنه لم يرد في الرجل تعديل ، بل قال ابنُ نمير نفسه \_ في رواية \_ : « صدوق » ، وذكره ابن حبان في « الثقات » (٩/ ٣٢) وقال : « مستقيمُ الحديث ، كان يعظُ الناس في مجالسه »

وفي « اللسان » (٥/٤/٥) قال الحاكم عن الدارقطنيِّ :

« لا بأس به »

وإنما أخذ عليه أنه قد يخالف غيره من الأثبات في رفع حديث ، أو وصل مرسل ، وما ينبغى أن يُضعَف مطلقًا ، حتى يكون ذلك سمةً له يُعرف بها ، فيُحكمُ بما يليق بالحال .

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة ، ثَنَا عَمْرو بْنُ عُثَمَانَ الرَّقي ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابن عَمْر ، قَال عُبَيْدُ الله ابن عَمْر ، قَال : (قَ عَمْر ، عَنْ لَيْث ، عَن نَّافع ، عَنِ ابْنِ عُمْر ، قَال : (قَ ٢/٦) قَيْلَ لَلنَّبِيٍّ إِلَّهِ إِن مَيْسَرَةَ المَسْجِد قَد عُطِّلَت ! فَقَال نَبِيُّ الله عَلْمَ لَلهُ عَمْر مَيْسَرةَ المَسْجِد ، كَان لَهُ كَفْلاَن مِنَ الأَجْر »

ومعاذ بن عتبة (١) لم أجده ، ثُمَّ تبين لى أنه مصحَّفٌ عن « مصاد بن عقبة » وقد ترجمه ابن أبى حاتم فى « الجرح » (١/٤ / ٤٤) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان فى «الثقات» (٧/٤٧) وقال : « مستقيم الحديث على قلَّته » ومقاتل بن حيان وثقه غير واحد ، ولم يصب الأزدى فى نقله عن وكيع أنَّه كذبه ، إنما كذب مقاتل بن سليمان

فالحديث لا يتأتى الحكمُ عليه بالوضع ، واللهُ أعلمُ .

#### ٥٥ - إسنادهُ ضعيفٌ .

أخرجه أبو أمية الطرسوس ـ شيخُ المصنّف ـ في ( مسند ابن عمر ١ (٩٥) بسنده سواء

وأخرجه ابن ماجة (١٠٠٧) قال: حدثنا محمد بن أبى الحسين أبو جعفر، والطبراني في ( الأوسط ) (٤٦٧٨) قال : حدثنا أبو زرعة قالا: ثنا عمرو بن عثمان بسنده سواء .

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن نافع إلاَّ ليث ، ولا عن ليث إلاَّ عبيد الله ابن عمرو، تفرد به : عمرو بن عثمان».

وعزاه المنذري في « الترغيب » (٢٥٢/١) لابن خزيمة ، ولم أقف عليه في «صحيحه» وأخشى أن يكون تصحّف عن « ابن ماجة » ، وإلا فعزوه الحديث لابن خزيمة وهو عند « ابن ماجة » قصور ، والله أعلم .

قال البوصيري في ﴿ زُوائدُ ابنِ مَاجَّةٍ ﴾ (١/٣٤٠) :

« هذا إسنادٌ ضعيفٌ لضعف ليث بن أبي سليم »

وسبقه شيخه العراقي فقال في ( تخريج الإحياء ) (١٩٢/١) :

<sup>(</sup>١) كذا وقع عند الدارقطني ، وفي ( الموضوعات ) : ( صياد ) وفي ( الأمالي ) : ( مضاد ) بالمعجمة!

٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا سَلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ عَوْنِ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ قَاٰلَ : « مَنْ رَآنِي ابْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ قَاٰلَ : « مَنْ رَآنِي فِي اليَقَظَةِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِي . »
 يَتَمَثَّلَ بِي . »

« سندُهُ ضعيفٌ »

وقال الحافظ في « الفتح » (٢١٣/٢) : « في إسناده مقالٌ »

وله شاهدٌ من حديث ابن عباس مرفوعًا : « من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله، فله أجران »

أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج١١/ رقم ١١٤٥٩) من طريق آدم بن أبي إياس ، ثنا بقية بن الوليد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس .

قال الهيشميُّ في «المجمع» (٢/ ٩٤): «وفيه بقية وهو مدلسٌ وقد عنعنه، ولكنه ثقةٌ »

• قُلْتُ : وابن جريج مدلس أيضًا ولم يصرح بتحديث ، وعنعنته عن عطاء كعنعنته عن غيره . والله أعلم .

(تنبیه) رمز صاحب «كنز العمال» (۲۲۲/۷) لحدیث ابن عباس هذا برمز «هـ» یعنی: اخرجه ابن ماجه وهو خطأ محض، وصوابه «طب» یعنی: الطبرانی فی «المعجم الكبیر»، وقد وقع الرمز علی الصواب فی أصل «الكنز» وهو «جمع الجوامع» (۳٤/ ۲۱۸۳/۱۵۳۲)

### ٥٦ - حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه ابن ماجة (٢٩٠٤) قال : حدثنا محمد بن يحيى والطبراني في « الكبير » (ج٢٢/ رقم ٢٧٩) قال : حدثنا جعفر بن محمد الفريابي وتمام الرازى في «الفوائد» (٢٢٦ ، ١٢٢٧) عن خالد بن روح بن أبي جحير الثقفي وأحمد بن المعلى قالوا: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بسنده سواء .

وتوبع سعدان بن يحيى

تابعه أبو أسامة ، عن صدقة بن أبى عمران مثله

٥٧ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة ، ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا شريك ، عن منصور ، عَنْ أَبِى وائلٍ ، \_ أُرَاهُ \_ عَنْ ابْنِ مَسْعُود ، قَاْلَ : قَاْلَ رسولُ الله عَلَيْ : « إِنَّ آخرَ مَا أَدْرَكُ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوةِ : إِذَا لَمْ تَستحِ فَاصْنَعْ مَا شَئْتَ . »

أخرجه أبو يعلى (٨٨١)، والطبراني في « الكبير » (ج٢٢/ رقم ٢٨١)، وتمام الرازى في «الفوائد» (١٢٢٨) من طريق قاسم بن محمد بن أبي شيبة، نا أبو أسامة وتابعه محمد بن بكر الكوفي ، عن صدقة

اخرجه الطبراني (۲۸۰) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ثنا محمد بن بكر وصدقة بن أبي عمران متماسك ، حسن الحديث

وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة ، عن عون بن أبي جحيفة ، عن أبيه مثله

أخرجه ابن حبان (٦٠٥٣) ، والطبراني (٣٠١) قالا : حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني ، ثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة ، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة .

وسنده جيد .

وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما .

## ٥٧ - حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه الطحاوى فى « المشكل » (١/ ٤٨٠) قال : حدثنا أبو أمية الطرسوس ، قال: حدثنا طلق بن غنام بسنده سواء لكن قال : « عن أبى مسعود » بدل « ابن مسعود » وأظنه خطأ ، فالنسخة كثيرة التصحيف ، وقد ورد « ابن مسعود » واضحًا فى مخطوطة المصنِّف هنا يؤيده أن أبا وائل يرويه عن ابن مسعود ما :

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (٤٨٠٢) من طريق معتمر بن سليمان ، عن ليث ابن أبى سليم ، عن واصل الأحدب ، عن أبى وائل ، عن ابن مسعود مرفوعًا : « إن آخر ما حفظ من كلام النبوة . . . الحديث . »

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن واصل ، إلاَّ ليث ، تفرَّد به : معتمر ، ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد . »

• قُلْتُ : وطريق المصنف هنا يردُّ عليه .

وليث بن أبي سليم ضعيف .

وأخرجه ابن الأعرابي في « معجمه » (١١٣٢) قال : أخبرنا إبراهيم بن فهد ، نا عبد العزيز بن الخطاب نا مندل ، عن واصل ، عن ليث ، عن أبي واثل ، عن ابن مسعود قال : « من كلام النبوة . . . الحديث »

هكذا وقع فى مطبوعه « المعجم » وظننتُه خطأ وصوابه : « ليث عن واصل » فراجعت المخطوطة (ج٦/ ق ٢/١١١ ) فوجدته كذلك لكن اسم «واصل» ليس واضحًا فالله أعلم

وعلى أى حال فهذا الحديث مع كونه موقوفًا فسنده ضعيفٌ جدًّا وإبراهيم بن فهد ومندل بن على وليث بن أبي سليم ضعفاء .

وله شواهد عن جماعة من الصحابة.

# أولاً: حديث أبي مسمود البدري رضي الله عنه

أخرجه الإسماعيلى فى «معجمه» (٢٦٠) قال: حدثنا حمدان بن جعفر الجنديسابورى بالبصرة ، حدثنا شعيب بن أيوب ، حدثنا أبو أسامة ، عن مفضل بن مهلهل ، عن منصور ، عن ربعى بن حراش ، عن أبى مسعود البدرى مرفوعًا : « إن آخر ما بقى من كلام النبوة الأولى ، إذا لم تستح فاصنع ما شئت . »

وأخرجه الطبراني في « الكبير » (ج ١٧/ رقم ٦٦) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا أبو كريب وعبد الله بن عمر بن أبان والبيهقي في « الشعب» (ج١٣/ رقم ٧٣٤١) عن فتح ابن عمرو قالوا: ثنا أبو أسامة بسنده سواء ولم يسق لفظه .

وهذا سندٌ صحيحٌ ، ومفضل بن مهلهل أحد الأثبات . وتابعه شريك النخعى عن منصور بسنده سواء بلفظ : « آخر ما كان من كلام النبوة الأولى . . . الحديث » أخرجه الطبرانيُّ في « الكبير » (ج ١٧/ رقم ٢٥٧) ولكن خالفهما جماعة من أصحاب منصور في سياقه .

فرواه شعبة ، والثوريُّ ، وفضيل بن عياض ، وجرير بن عبد الحميد ، وكامل أبو العلاء ، وزهير بن معاوية وإبراهيم بن عطية ، وقيس بن الربيع ، وشريك النخعيُّ وفي رواية وأبو شيبة ، وحماد بن شعيب ، في آخرين ، كلهم يرويه عن منصور ابن المعتمر ، عن ربعي بن حراش ، عن أبي مسعود البدري مرفوعًا بلفظ : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع ما شئت . » أخرجه البخاري في « صحيحه » (٦/ ٥١٥ ، ١٠/ ٥٢٣) ، وفي « الأدب المفرد » (٥٩٧ ، ١٣١٦) ، وأبو داود (٤٧٩٧) ، وابنُ ماجة (٤١٨٣) ، وأحمد (٤/ ١٢١، ۱۲۲و٥/ ۲۷۳)، وأبو بكر القطيعي في ﴿ زُوائده على المسند ﴾ (٥/ ٢٧٣) ، والطيالسيُّ (٦٢١) ، وأبو القاسم البغوى في «مسند ابن الجعد» (٨٤٣) ، وابن أبي شيبة (٨/ ٣٣٦)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (ج٨/ ق١٢٩/ ٢)، وابن حبان في «صحيحه» (٦٠٧) ، وفي « روضة العقلاء » (ص ٥٧) ، والطحاوي في «المشكل» (١/ ٤٧٩) ، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٤٠٨ ، ٤١٠ ، ٤١٣) وأبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخارى في «مجلسين من الأمالي» (ق٦/٩) ، والطبرانيُّ في ««الكبير» (ج١٧/ رقم ٢٥١ - ٦٥٩ ، ٦٦١) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٤/ ٣٧٠ ، و٨/ ١٢٤) وابنُ أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (٨٣) ، وأبو الشيخ في « الأمثال » (٨١) ، والبيهقيُّ في «السنن الكبير » (١٩٢/١٠) ، وفي « الشعب » (ج١٣/ رقم ٧٣٣٨ ، ٣٣٩) ، وفي «الآداب» (۱۸٤) ، والخطيب في « تاريخه » (۳/ ۱۰۰ و ۲/ ۱۱۵ ، ۱۱۵ و ۱/ ۳۰٤، ٣٥٦) ، وابن عساكر في «تاريخه» (ج١١/ ق ٧٠٦) ، والبغوى في « شرح السنة» (٣/ ١٧٣) وعبد الغني بن سعيد في «المنتقى من حديث أبي الحسن الأخميمي » (ق ۲ /۳۱) .

وقال أبو نعيم : « ثابت مشهور من حديث منصور »

• قُلْتُ : فيظهر لي صحة اللفظين معًا ، والله أعلم

وقد رواه محمد بن جابر ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا شعبة ، عن منصور عن ربعی بن حراش ، عن أبى مسعود مرفوعًا : « إن مما أدرك الناس من كلام

النبوة في التوراة . . . الحديث . " أخرجه الخرائطي في " المساوئ " (٤٠٩) فقوله: " في التوراة " خالف فيه محمد بن جابر أصحاب القعنبي . فقد رواه أبو داود وعثمان بن سعيد الدارمي " ، وأبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري " ، وأبو خليفة الفضل بن الحباب ، ومحمد بن حيان المازني ومحمد بن أحمد بن خالد الزريقي وابن الضريس، وعلى بن عبد العزيز وأبو مسلم الكشي ومحمد بن زكريا الغلابي كلهم يرويه عن القعنبي فلم يقل واحد " منهم " في التوراة "

وكذلك رواه أصحاب شعبة : الطيالسيّ ، وعلى بن الجعد ، وبشر بن عمر الزهراني ، وروح بن عبادة ، وآدم بن أبي إياس ، وبهز بن أسد ، وغندر كلهم يرويه عن شعبة فلم يقل واحدٌ منهم : « في التوراة »

فهى عندى زيادة شاذَّةً . وشيخ الخرائطيُّ الذى رواها : محمد بن جابر كأنه محمد ابن جابر بن بجير بن عقبة الكوفى ، أحد شيوخ ابن ماجة

قال ابن أبى حاتم : « صدوق » ووثقه مطيَّن ومسلمة بن قاسم ، والله أعلم وقد خولف منصور بن المعتمر في إسناده

خالفه أبو مالك الأشجعي ، فقال : حدثني ربعي بن حراش ، عن حذيفة مرفوعاً: « إن آخر تعلّق به أهل الجاهلية من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شئت . » أخرجه أحمد (٥/٥٠٤) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٤/١٣٧) ، والخطيب في «تاريخه» (١٢/ ١٣٥ - ١٣٦) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (ج٥/ ق ١٢٥) من طريق يزيد بن هارون ثنا أبي مالك الأشجعي قال : حدثني ربعي بن حراش ، عن حذيفة مرفوعاً فذكره

وعندهم إلاَّ أبا نعيم في أوله : « المعروفُ كلُّهُ صدقةٌ . »

وتابعه عباد بن العوام ، عن أبى مالك بسنده سواء بلفظ : « آخر ما تُمُسِّك به من كلام النبوة الأولى . . . الحديث . »

أخرجه الطحاوى في « المشكل » (١/ ٤٧٩) قال : حدثنا سعيد بن سليمان الواسطى ثنا عبادٌ .

وتابعهما أبو معاوية عن أبى مالك بسنده سواء لكن خالفهما في لفظه فقال : «إن مما أدرك الناس . . . الحديث . » مثل رواية منصور عن ربعي عن أبي مسعود .

أخرجه أحمد (٣٨٣/٥) ، والبزار في « مسنده » (٢٠٢٨ - كشف الأستار) قال : حدثنا أبو كريب . والخرائطيُّ في « المساوئ » (٤١٢) قال : حدثنا أحمد بن

بديل الإيامي ، ثلاثتهم ، حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن حارم .

قال البزار : « قد اختلفوا عن ربعي ، فقال أبو مالك هكذا ، وقال منصور : عن ربعي عن أبي مسعود . » اهـ

وهذا سندٌ صحيحٌ ، ويحتمل أن يكون لربعى فيه شخان وهذا كثير فى الروايات وقد أجاب بذلك الحافظ فى ﴿ الفتح ﴾ (٢/ ٥٢٣) فقال : ﴿ وليس ببعيد أن يكون ربعى سمعه من أبى مسعود ومن حذيفة جميعًا . ﴾ اهـ ووافقه شيخنا أبو عبد الرحمن الألبانى - حفظه الله - فى ﴿ الصحيحة ﴾ (٦٨٤) وزاد أنه : ﴿ إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلم ﴾

وهو كما قال .

ولم يتفرَّدُ أبو مالك الأشجعي به ، فتابعه الحسن بن عبيد الله ، عن ربعيٌّ ، عن حذيفة أُراه مرفوعًا : « إن آخر ما أدركنا من كلام النبوة . . . »

أخرجه أبو نعيم فى « أخبار أصبهان» (٧٨/٢) من طريق عبد الله بن محمد بن نصر ثنا إسماعيل بن يزيد ثنا الحسين بن حفص ثنا فضيل بن عياض ، عن الحسن ابن عبيد الله .

• قُلْتُ : وهذا سندٌ جيِّدٌ لولا أن إسماعيل بن يزيد هو ابن مردانبه

ترجمه أبو الشيخ في « الطبقات » (٢/ ٢٧٠) وقال : « يروى عن ابن عيينة وسمع من الحميدى ، عن ابن عيينة فاختلط حديثُهُ ، ولم يتعمد الكذب... وكان خيرًا فاضلاً كثير الفوائد والغرائب . »

وترجمه أبو نعيم في « أخبار أصبهان » (٢٠٩/١) فقال : « اختلط عليه بعض ُ حديثه في آخر أيامه ، حسن الحديث كثير الغرائب والفوائد . »

هكذا أطلق أبو نعيم اختلاطه ، وينبغى تقييده بما قاله أبو الشيخ ، وأبو نعيم يأخذ عبارة أبى الشيخ ويتصرف فيها .

وبقية رجال السند رجال التهذيب ما عدا عبد الله بن محمد بن نصر فذكر أبو نعيم

هذا الحديث في ترجمته وقال : « ثقة » وقد وجدت له طريقًا آخر إلى الحسن بن عبيد الله .

فأخرجه المحاملي في « الأمالي » (ج0 / 0.37 / 7 - 0.00 ) من طريق الفضل ابن سهل الأعرج ، ثنا محمد بن الفضل عارم ، ثنا عبد الواحد بن زياد ، عن الحسن بن عبيد الله مثله بلفظ : « إن آخر ما أُدْرَكُ من كلام النبوة . . . » ورجاله ثقات وعارم كان اختلط . رحمه الله .

ورواه أيضًا : حبيب بن أبى ثابت ، عن ربعي ، عن حذيفة مرفوعًا : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح فاعمل ما شئت »

أخرجه الخرائطى فى «المساوى» (٤١١) قال : حدثنا على بن حرب ، ثنا محمد بن زياد بن فروة الأنصارى ، ثنا أبو شهاب ، عن الأجلح بن عبد الله ، عن حبيب وهذا سند لا بأس به فى المتابعات وأبو شهاب هو عبد ربه بن نافع . من رجال الشيخين ومحمد بن زياد بن فروة ، ذكره ابن حبان فى « الثقات » (٩/ ٨٤) وقال : « يروى عن أبى شهاب الحناط ، روى عنه محمد بن طاهر البلدى وأهل الجزيرة . » اهـ

ورواه أيضًا : منصور بن المعتمر ، عن ربعيٍّ ، عن حذيفة مرفوعًا : « آخر ما تعلَّق به الناس من كلام النبوة . . . »

أخرجه الإخميمى فى « حديثه عن شُيُوخه » (1/7/1) \_ كما فى « الصحيحة » (1/8) \_ ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى المهرانى ، ثنا محمد بن بشار ، ثنا يحيى ابن سعيد ، عن سفيان الثورى ، عن منصور .

قال شيخنا الألباني حفظه الله : « رجاله ثقات رجال الشيخين غير المهراني هذا ، فلم أجد له ترجمة »

• قُلْتُ : وقد وهم على محمد بن بشار وعلى يحيى القطان فيه

وقد رواه أحمد ( $^{70}$ ) عن يحيى القطان ، عن الثورى فقال : « عن أبى مسعود» وكذلك رواه القواريرى عن يحيى القطان مثله إلا أنه أوقفه . أخرجه الطحاوى فى «المشكل» ثم أصحاب الثورى رووه عنه كذلك فجعلوه من « مسند أبى مسعود »

مثل : « عبد الرحمن بن مهدى ، وروح بن عبادة ، والفريابي وأبو حذيفة وأبو

• قُلْتُ : فهؤلاء تابعوا أبا مالك الأشجعي في روايته عن ربعي عن حذيفة .

هكذا رواه موقوقًا

داود الحفري . ١

وقد توبع ربعي بن حراش في روايته عن أبي مسعود البدري

تابعه حكيم البصرى أو النصرى ، عن أبى مسعود مرفوعًا : « إن ممًّا بقى فى الناس من كلام النبوة . . . فذكره »

أخرجه ابن الأعرابى فى  $^{6}$  معجمه  $^{3}$  ( $^{12}$ ) قال : أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن جابر القطان ، نا سعيد بن أبى مريم ، نا يحيى بن أيوب ، عن ابن عجلان ، عن حكيم البصرى أو النصرى  $^{2}$  شك أبو محمد  $^{2}$  عن أبى مسعود عقبة ابن عمرو الأنصارى جد زيد بن حسين مرفوعًا

وهذا سندٌ صالحٌ في المتابعات .

وشيخ ابن الأعرابى روى عنه أبو سعيد بن يونس وقال: « ما علمت إلا خيرًا . » ذكر ذلك الذهبى فى « تاريخ الإسلام » حوادث سنة (٢٩١ – ٣٠٠) وهو من شيوخ -الطبراني أيضًا .

وحكيم البصرى هو ابن أفلح . قال الذهبي في « الميزان » (٥٨٣/١) : « تفرَّد بالرواية عنه والد عبد الحميد بن جعفر »

وهو متعقب برواية ابن الأعرابي ، فقد روى عنه ابن عجلان أيضًا

وحكيم هذا هو ابن أفلح . ذكره ابن حبان في « الثقات »

ورواه أيضًا مسروق عن أبي مسعود مرفوعًا : « ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى

٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو أَميَّة ، ثَنَا محمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ كُنَاسَة ، ثَنَا الأَعْمَشُ ، عَنْ حَبِيبِ بنِ أَبِي ثَابِت ، عن عَبْدِ اللهِ بن بَابَاه ، عن عبد الله بن عمرو ، قَال : أتى رجلٌ رَسُولَ الله ﷺ ، فقال : « إنِّي عبد الله بن عمرو ، قَال : « أَحَيىٌ والداك ؟ » قَال : نَعَم . قَال : ( فَضِيهِمَا فَجَاهِدْ »
 « فَضِيهِمَا فَجَاهِدْ »

إلاَّ قول الرجل: إذا لم تستح فاصنع ما شنت "

أخرجه عبد الرازق في « المصنف » (ج ۱۱/ رقم ۲۰۱۹) ومن طريقه الطبراني في « الكبير » (ج۱۷/ رقم ۲۰۱۶) عن معمر بن راشد ، عن الأعمش ، عن أبي الضحي ، عن مسروق

وسنده صحيح ، إلا ما كان من تدليس الأعمش . والله أعلم

وله شاهد عن أبي الطَّقيل رضي الله عنه

أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٩٤٠٠) قال : حدثنا الهيثم بن خلف ، ثنا على ابن سيابة الكوفى ، ثنا كثير بن هشام ، نا سليمان البصرى - هو القافلانى - عن محمد بن عبد الرحمن ، عن أبى الطفيل مرفوعًا : « كان يقال : إن مما أدرك الناس من كلام النبوة : إذا لم تستح فاصنع ما شئت . »

قال الطبراني : « لا يروى هذا الحديث عن أبي الطفيل إلا بهذا الإسناد ، تفرّد به: على بن سيابة . »

• قُلْتُ : كذا قال !

وقد أخرجه أبو الشيخ في « الأمثال » (٨٢) ، وابنُ عدى في « الكامل » (٣/ ١٠٥) من طريق أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا أبو المنذر ، ثنا سليمان بن أرقم ، عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل مرفوعًا مثله

ولا يثبت الحديث من الوجهين . ففي الطريق الأول : على بن سيابة ، لا أعرف عنه شيئًا إلا أن ابن ماكولا ذكره في « الإكمال » (٥/٥) .

والقافلاني ضعفه ابن معين وتركه النسائي ومشاه ابن عدى إذا روى عنه ثقة وفي الطريق الثاني : سليمان بن أرقم متروك . والله أعلم .

٥٨ - حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه ابنُ ماجة (١) \_ كما في « الفتح » (٦/ ١٤٠) من طريق الأعمش به وأخرجه الطحاوى في « المشكل » (٣٦٣/٥) قال : حدثنا على بن معبد وأبو أمية،

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » (٦٨/٥) من طريق الحارث بن أبي أسامة ومحمد ابن الفرج قالا : ثنا محمد بن عبد الله بن كناسة بسنده سواء

قالا : حدثنا محمد بن عبد الله بن كناسة بسنده سواء

وأخرجه أبو بكر مكرم بن أحمد في « الفوائد » (ق ٢/٤٢٨) من طريق آخر عن محمد بن عبد الله بن كناسة بسنده سواء .

ثم رواه أبو نعيم من طريق مسعر بن كدام والثورى ، وشعبة عن حبيب بن أبى ثابت ، عن عبد الله بن باباه ، عن ابن عمرو مرفوعًا به .

والثابت أن هؤلاء الثلاثة يروونه عن حبيب عن أبى العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو فسلك الطحاوى فى « المشكل » مسلكًا فيه نظر " ، فقال فى « المشكل » (٥/ ٣٦٥) : « الناس مختلفون فى أبى العباس الشاعر صاحب هذا الحديث ، فقوم يقولون : إنه عبد الله بن باباه ، وقوم يقولون : إنه السائب بن فروخ ، وممن كان يقول : إنه عبد الله بن باباه : أحمد بن صالح ، وما فى هذه الآثار يدل على ما قال ، لأن مسعرًا وشعبة رويا حديثه الذى فى هذا الباب عن حبيب بن أبى ثابت ، عنه ، وذكر أنه: عبد الله بن باباه ، فدل على أنه عبد الله بن باباه . » اهـ

• قُلْتُ : كلما قال ! ولم يُصب أبو نعيم في صنيعه لما جعل رواية الثورى وشعبة ومسعر عن حبيب كرواية الأعمش عن حبيب ، وقد كان يكفى في التفرقة بين أبي العباس الشاعر وبين عبد الله بن باباه ، أن هذا لم يكنه أحد ممن ترجم له «أبا العباس» وقد فرق المزى بينهما في « تحفة الأشراف » فذكر الحديث في ترجمة أبي

<sup>(</sup>۱) لم أجده في « المطبوع » منه ، ولم يذكر المزى في «الأطراف » (٣٤٧/٦) في ترجمة عبد الله بن باباه عن ابن عمر ، فلعله تصحَّف في الكتاب . والله أعلم

العباس الشاعر المكى وسماه السائب بن فروخ وانظر (٢٩٣/٦) ، ولم يذكر هذا الحديث أصلاً فى ترجمة عبد الله بن باباه عن ابن عمرو إذ لم يروه أحدٌ من الستة، غير أن الحافظ عزاه لابن ماجة كما تقدَّم فى أول الكلام . والله أعلم .

أما رواية أبي العباس الشاعر ، عن ابن عمرو :

فأخرجها البخاري (7/100 و18/10)، وفي «الأدب المفرد» (18/10)، ومسلم (18/10)، وأبو داود (18/10)، والنسائي (1/10)، وأبو داود (110/10)، والطيالسي (110/10)، وأبو الرزاق (110/10)، والطيالسي (110/10)، والحميدي (110/10)، وأبو القاسم البغوى في « الجعديات» (110/10)، وابن حبان (110/10)، والطبراني في « الأوسط» (110/10)، والطحاوى في « المشكل» (110/10)، وأبو الخطاب نصر بن المحد بن البطر في « الفوائد» (110/10)، وأبو نعيم في « الحلية» (110/10)، والبيهقي (110/10)، وأبو نعيم في « الحلية» (110/10)، والخطيب في « 110/10)، وأبو نعيم في « الحلية» (110/10)، والخطيب في « 110/10)، وأبو نعيم في « الحلية» (110/10) من طرق عن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبي العباس الشاعر.

ورواه عن حبيب بن أبى ثابت هكذا : « شعبة ، والثورى ، والأعمش ، ومسعر بن كدام » وخالفهم معمر بن راشد فرواه عن حبيب بن أبى ثابت ، عن ابن عمر فذك ه

أخرجه الطبرانيُّ في « الأوسط » ( رقم ٢٣٣١) قال : حدثنا إبراهيم ، ثنا محمد ، ثنا رباح بن زيد ، عن معمر به

قال الطبرانيُّ : « لم يرو هذا الحديث عن حبيب ، عن ابن عمر إلاَّ معمر ، تفرَّد به رباح ، ورواه مسعر وسفيان الثوري وغيرهم عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ﷺ . »

• قُلْتُ : أمَّا رباح ، فإنه ثقةٌ ولكن شيخ الطبراني هو إبراهيم بن أبي سفيان

99 - حَدَّثَنَا أَبُو أُميَّةً ، ثَنَا فَهُدُ بْنُ عَوْف ، ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَل ، عَنْ أَنَسٍ قَاٰلَ : قَاٰلَ رَّسُوْلُ الله ﷺ : « تفضلُ صلاةً الجَميعِ عَلَى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ صَلاَةً »

القیسرانی : ما عرفته ، وشیخه : محمد بن عبد الرحیم بن شروس الصنعانی ؟ ترجمه ابن أبی حاتم فی « الجرح والتعدیل » (3/1/4 - 9) ولم یذکر فیه جرحًا ولا تعدیلاً .

والمحقوظ : ما رواه الجماعةُ عن حبيب والله أعلمُ

وللحديث طرق أخرى ، ذكرتُها في ﴿ غوث المكدود ﴾ (٢/ ٢٨٩ - ٢٩٠) فلله الحمدُ .

# ٥٩ - حديث صحيح .

وفهد بن عوف أبو ربيعة قال ابن حبان في « الثقات » (١٣/٩) : « من أهل البصرة، يروى عن شعبة والبصريين ، روى عنه أهلها مات يوم الاثنين لأربع خلون من المحرم سنة تسع عشرة ومائتين . »

وتابعه حجاج بن المنهال ، ثنا حماد بن سلمة بسنده سواء بلفظ :

« تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ \_ أوصلاة الرجال \_ وحده خمسًا وعشرين صلاة . »

أخرجه البزار (٤٥٩ - كشف الأستار) قال : حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشى ، ثنا حجاج بن منهال.

قال البزار : « لا نعلم رواه عن عاصم ، عن أنس إلاَّ حماد بن سلمة . » • قُلْتُ : وسندُهُ صحيحٌ .

#### وله طريق آخر

أخرجه البزار (٤٦٠) ، والطبراني في « الأوسط » (٢١٧٨) وعنه الضياء في «المختارة» (٢١٧٨) من طريق عبد السلام بن شعيب بن الحبحاب، عن أبيه، عن أنس مرفوعًا : « صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ خمس وعشرين . » قال البزار : « لم يرو هذا الحديث عن شعيب ، إلاَّ ابنه عبد السلام . »

• قُلْتُ : وعبد السلام ذكره ابن حبان في « الثقات » (١٢٨/٧) وقد اختلف عليه فيه .

قال الدارقطنى : « رواه صالح بن عبد الكبير بن شعيب ، عن عمه عبد السلام عن أبيه شعيب ، عن أنس عن النبى عليه . ورواه أبو عتاب الدلال عن عبد السلام بن شعيب موقوفًا وهذا أشبه بالصواب » اهـ

• قُلْتُ : قد رواه ثلاثة عن عبد السلام فرفعوه وهم : « البزار ، وصالح بن عبد الكبير ، ووهيب بن يحيى بن زمام العلاف » اهـ

وصالح بن عبد الكبير مجهول كما قال ابن حجر ، ووهيب بن يحيى لم أجد له ذكرًا إلا في «التوضيح» (٣٠١/٤) لابن ناصر الدين قال : « وهب بن يحيى بن زمام \_ بتخفيف الميم وكسر الزاى \_ العلاَّف عن محمد بن سواء وغيره وعنه أحمد ابن الخليل البصرى الحريرى » وعزاه المحقق إلى كتاب « ابن نقطة » . ولا أعرف عنه أكثر من ذلك .

فيبقى البزار فى مقابل أبى عتاب الدلال واسمه سهل بن حماد . وعندى أن البزار أوثق ، والله أعلم .

وأخرج ابن ماجة (١٤١٣) ، وعنه ابن الجوزى فى « الواهيات » (٩٤٦) ، والطبرانى فى « الأوسط » (٧٠٠٨) من طريق هشام بن عمار ثنا أبو الخطاب حماد الدمشقى ، عن رزيق أبى عبد الله الألهانى عن أنس مرفوعًا : « صلاة الرجل فى بيته بصلاة ، وصلاته فى مسجد القبائل بخمس وعشرين ، وصلاته فى المسجد الذى يجمع فيه بخمس مائة صلاة ، وصلاته فى المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة ، وصلاته مسجد الكعبة بمائة ألف صلاة وصلاته فى مسجدى هذا بخمسين ألف صلاة ، وصلاته فى مسجدى هذا بخمسين ألف صلاة ، وصلاته فى مسجدى هذا بخمسين ألف صلاة ،

قال الطبراني : « لا يروى هذا الحديث عن أنسٍ إلاَّ بهذا الإسناد ، تفرد به هشام ابن عمار . »

قال ابن الجوزى : « هذا حديث لا يصحُّ . قال أبو حاتم بن حبان : « رزيق بنفرد بالأشياء التي لا تشبه حديث الأثبات ، لا يحتج بما ينفرد به »

- ٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا الحَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ (سَلْمٍ) (الكُوْفَى ، ثَنَا الحَكَمُ بْنُ عَبْدِ المَلك ، عَنْ قَتَادَة ، عَنِ الحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ : قَال رَسُوْلُ الله ﷺ : « مَثَلُ الغَاذِي فِي سَبِيلِ الله مَثَلُ الغَاذِي فِي سَبِيلِ الله مَثَلُ القَانِت القَائِم ، لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَة وَلاَ صَوْمٍ ، حَتَّى يَرْجِع ، وَقَال رَبُّكُمْ : الغَاذِي عَلَى مَضْمُون ، إِنْ أَقْلَبْتُهُ أَقْلَبْتُهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيْمَة ، وَإِنْ رَبِّكُمْ : الغَاذِي عَلَى مَضْمُون ، إِنْ أَقْلَبْتُهُ أَقْلَبْتُهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيْمَة ، وَإِنْ رَبِّكُمْ : الغَاذِي عَلَى مَضْمُون ، إِنْ أَقْلَبْتُهُ أَقْلَبْتُهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيْمَة ، وَإِنْ تَوَقَيْتُهُ غَفَرْتُ لَهُ . »

• قُلْتُ : خالف ابنُ حبان حكمه هنا ، فقد ذكر رزيقٌ هذا في « الثقات ١٨٤ ٢٣٩) وترجمه البخارى (١/١/٨١) ولم يذكر فيه شيئًا . وقال أبو زرعة : « لا بأس به» ولكن أبو الخطاب مجهول

قال المنذرى فى « الترغيب » (٢/ ٢١٥) : « رواتُه ثقات إلا أن أبا الخطاب لم تحضرنى الآن ترجمته ، ولم يخرج له من أصحاب السنة إلا ابن ماجة . » أما العراقى فقال فى « تخرج الأحياء » (١/ ٢٥١) : « ليس فى إسناده من

أما العراقى فقال فى « تخرج الأحياء » (٢٥١/١) : « ليس فى إسناده من ضُعِّف »!!

> وأما الحديث فمنكر كما قال الذهبي في « الميزان » (٤/ ٥٢٠) وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود في آخرين رضي الله عنهم

٦٠ - إسنادُهُ ضعيفٌ جدًا ، والحديث صحيحٌ .

والحسن بن بشر ضعَّفُه النسائي وابن حراش وقال أبو حاتم : « صدوق » ووثقه ابن حبان ، ولخص ابن عدى حاله أحسن تلخيص فقال : « « أحاديثه يقرب بعضها من بعض ، وليس هو بمنكر الحديث . »

والحكم بن عبد الملك ضعفه جماهير النقاد .

وقتادة والحسن مدلسان

ولم أقف عليه من هذا الوجه

<sup>(</sup>١) في « الأصل » : « سالم » وهو تصحيف .

وللحديث طِرقٌ عن أبي هريرة

وأخرجه مسلم (١٨٧٦/ ١٠٤) ، والبيهقى في « السنن » (٩/ ١٥٧) ، وفي «الأسماء والصفات » (١/ ٣٠٠) ، وابن مندة (٢٣٥) عن المغيرة بن عبد الرحمن .

وأحمد (7/7) ، وأبو عوانة (7/7) عن زائدة بن قدامة . والطبراني في «الأوسط» (7/7) عن يزيد بن الهاد . وأيضًا في « مسند الشاميين » (ق 7/7) عن يزيد بن الهاد . وأيضًا في « مسند الشاميين » (ق 7/7) عن شعيب بن أبي حمزة . وسعيد بن منصور (7/7) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد . وأبو عوانة (7/7) عن ورقاء بن عمر ثمانيتهم عن أبي الزناد عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعًا : « مثلُ المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع »

وقال : « تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة . »

وهذا لفظ حديث مالك في الموضعين.

وتوبع أبو الزناد

71 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ البَصْرِىُّ القُرَشِيُّ . ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اللهِ المُسَيِّبِ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَاٰلَ : ثَنَا أَبِي ، قَاٰلَ : قَاٰلَ رَسُوْلُ اللهِ المُسَيِّبِ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَاٰلَ : ثَنَا أَبِي ، قَاٰلَ : قَاٰلَ رَسُوْلُ اللهِ المُسَيِّبِ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ قَاٰلَ : ثَنَا أَبِي ، قَاٰلَ : قَاٰلَ رَسُوْلُ اللهِ (قَ٧/ ١) عَلَيْ اللهِ : « وُضِعَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الجَنَّةِ ، وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ . »

تابعه ابن لهيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعًا نحوه

أخرجه ابن المبارك في « كتاب الجهاد » (٣٩)

وسنده حسن وابن المبارك من قدماء أصحاب ابن لهيعة

وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة رضى الله عنه . وشواهد عن جماعة من الصحابة رضى الله عنهم .

# ٣١ - إسنادُهُ ضعيفٌ ، وهو حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه الطحاوى فى « المشكل » ( $1\Lambda/\xi$ ) ، وأبو نعيم فى « الحلية » ( $1\Lambda/\xi$ ) ، وأبو نعيم فى « الحلية » ( $1\Lambda/\xi$ ) ، والدارقطني فى « غرائب مالك » \_ كما فى « لسان الميزان » ( $1\Lambda/\xi$ ) ، والطيورى فى « الطيوريات » ( $1\Lambda/\xi$ ) ، والعقيلي فى «الضعفاء» ( $1\Lambda/\xi$ ) من طرق عن محمد بن سليمان البصرى بسنده سواء

قال الدارقطنيُّ : « تفرد به محمد بن سليمان بن أبى الربيع التيمى المقرى » وكذلك قال أبو نعيم

• قُلْتُ : وهو منكر الحديث كما قال العقيلي والأزدى .

وقال ابن حبان في « الثقات » : « ربما أخطأ وأغرب »

والحديث صحيحٌ على كل حالٍ .

فأما قولُهُ : « منبرى على ترعة من ترع الجنة »

فقد ورد من حدیث أبی هریرة وجابر بن عبد الله وسهل بن سعد وعبد الله بن زید الأنصاری وأبی سعید الخُدْری ومعاذ بن الحارث

### \* أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه

فأخرجه أحمد (٢/ ٣٦٠) قال : حدثنا مكى أن والطبراني في « الأوسط » (٩١١٧) عن أبي ضمرة قالا : حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا : «منبري هذا على ترعة من ترع الجنة . »

وهذا سند صحيح ، رجاله رجال الشيخين ولكنه ليس على شرطهما ، فلم يقع هذا الإسناد مفرداته في واحد من الكتابين .

فأما: « مكى بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد » فلم يخرجها مسلمٌ. وكذلك « أبو ضمرة أنس بن عياض عن عبد الله بن سعيد » أخرجها النسائى وحده . و «عبد الله بن سعيد عن عبد المجيد عن أبي سلمة »

فلم تقع هذه الترجمة في واحد من « الصحيحين » والله أعلمُ .

وقد رواه عن أبي سلمة . جماعةٌ ، منهم :

#### ١- محمد بن عمرو ، عنه

أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٠) قال : حدثنا يزيد بن هارون ، أنا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا مثله .

وتابعه سليمان بن بلال ، عن محمد بن عمرو به وزاد : « قال : والترعةُ : الباب» أخرجه ابن سعد في « الطبقات » (٢٥٣/١) قال : أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبى أويس ، عن سليمان بن بلال به . وسندُهُ حسنٌ

#### ٧- صفوان بن سليم ، عنه

أخرجه الخطيبُ في « السابق واللاحق » (ص ٩٥ - ٩٦) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن نجيح من أصل كتابه ، ثنا أبي ، ثنا ابن لهيعة عن ابن الهاد ، عن إبراهيم بن محمد ، عن صفوان بن سليم ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة مرفوعًا: « منبري لعلى ترعة من ترع الجنة . »

وسنده ساقط ألبتة .

وعبد الرحمن بن خالد تركه الدارقطني . وقال ابن يونس : « منكر الحديث » وأبوه : خالد بن نجيح كذبه أبو حاتم .

وأخرجه أبو محمد الجوهرى فى « حديث أبى الفضل الزهرى » (ق 10 / ٢) مر طريق أبى مصعب الزبيرى ، عن سعيد بن يحيى بن الحكم بن عثمان ، عن جدّه ، عن أبى سلمة مرفوعًا : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة ، ومنبرى على ترعة من ترع الجنة » وصلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة فيما سواه ، إلا المسجد الحرام . »

هَكَذَا رَوَاهُ مُرْسَلًا . وَلَيْنَظُرُ فَي مَا حَالَ سَعِيدُ بِنَ يَحْيَى وَجَدُهُ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

ويرويه أيضاً : أبو صالح عن أبي هريرة

أخرجه أحمد (٢/٢١) قال : حدثنا عفان . وأيضًا (٥٣٤/٢) قال : حدثنا روح كلاهما عن حماد بن سلمة ، عن سهيل بن صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا : « إن منبرى على ترعة من ترع الجنة ، وما بين منبرى وحجرتى روضة ن رياض الجنة »

وأخرجه أبو موسى المدينى فى « اللطائف » (ق 1/17) من طريق عبيد الله العيشى وغيره قالا : ثنا حماد بن سلمة ثنا عبيد الله بن عمر وسهيل بن أبى صالح ، عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا مثله . وقال : « هذا حديث ثابت مشهور له طرق ، وهذا الطريق غريب . »

• قُلْتُ : هذا سندٌ صحيحٌ على شرط مسلم ، وربما استغرب أبو موسى ذكر عبيد الله بن عمر فيه . واللهُ أعلمُ .

ثانيًا : حديث سهل بن سعد رضى الله عنه

أخرجه أحمد (٥/ ٣٣٥ ، ٣٣٥) وأبو عبيد في « الغريب » (٦/١) ، وأبو القاسم البغوى في « مسند ابن الجعد » (٤٧١) ، والطحاوى في « المشكل » (٢٨٨٤)، وابن قانع في « معجم الصحابة »  $(-\frac{1}{2})$  ق  $(-\frac{1}{2})$  ، والطبراني في « الكبير » (- $-\frac{1}{2}$ ) من طرق عن أبى حازم ، عن سهل بن

سعد مرفوعًا : « إن منبرى هذا على ترعة من ترع الجنة » . زاد أحمد والبغوى

قال سهل : أتدرون ما الترعة ؟ قالوا : ما هي يا أبا العباس ؟ قال : هي الباب من أبواب الجنة .

ورواه عن أبى حازم : « أبو غسان محمد بن مطرف ، وسليمان بن بلال ، وعمران ابن يزيد القطان البصرى ، وسفيان الثورى ويعقوب بن عبد الرحمن . »

وأخرجه ابن سعد (٢٠٣/١) ، والبغوى (٣٠٤٨) ، والحربى فى « الغريب » ((7.8)) مختصرًا ، والطبرانى ((7.8)) ، والبيهقى ((7.8)) من طرق عن عبد العزيز ابن أبى حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد قال : كنا نقول: إن المنبر على ترعة من ترع الجنة . قال سهل : أتدرون ما الترعة ؟ قالوا: نعم الباب . قال : نعم هو الباب . »

وتابعه يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم مثله

أخرجه الطبراني (٥٩٩٥)

وهذه أسانيد صحيحة

والطحاوي:

### ثالثًا: حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما

أخرجه أحمد (٣/ ٣٨٩) ، والحربى فى « الغريب » (٢٠٣/١) ، والبزار (١١٩٦) وأبو يعلى (٢٠٨٨) ، والخطيبُ وأبو يعلى (٢٨٨٣) ، والخطيبُ فى « تاريخه » من طرق عن هشيم ، عن على بن زيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله مرفوعًا : « ما بين منبرى إلى بيتى روضة من رياض الجنة ، وإن منبرى لعلى ترعة من ترع الجنة . »

قال الهيثمى في « المجمع » (3/4 - 9): « فيه على بن زيد وفيه كلام . » وتابعه يونس بن عبيد فرواه عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعًا فذكر أوله أخرجه أبو نعيم في « الحلية » (77/7) ، والخطيب في « تاريخه »

( ۲۱/ ۳۹) من طریق محمد بن یونس الکدیمی ، حدثنا عبد الله بن یونس بن

والكديمي واه .

عبيد ، حدثني أبي .

رابعًا: حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه

أخرجه الطبرانيُّ في « الأوسط » (٣١١٢) قال : حدثنا بكر ، نا عبد الله بن يوسف قال : نا ابن لهيعة ، عن محمد بن عبد الله بن مالك ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد أبى سعيد الخُدُرى مرفوعًا : « منبرى على تُرعةٍ من ترع الجنة ، وما بين المنبر وبين بيت عائشة روضة من رياض الجنة . »

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله ، إلا محمد بن عبد الله ، تفرَّد به ابن لهيعة . »

وسندُهُ ضعيف . ومحمد بن عبد الله لم يوبقه إلا ابن حبان . وابن لهيعة ساء حفظه وعبد الله بن يوسف ليس من قدماء أصحابه . وشيخ الطبراني : بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي . وقال الذهبي : « حمل الناس عنه وهو مقارب الحال»

## وله طرق أخرى عن أبي سعيد بنحو شطره الثاني

خامساً : حديث معاذ بن الحارث رضى الله عنه

أخرجه البزار (۱۱۹۷) ، وأبو أحمد الحاكم في «الكني » (ق ۱/۹۶) ، وابن قانع في « معجم الصحابة » (ج٩/ ق ١/١٥٨) من طرق عن ربيعة بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنس ، عن معاذ بن الحارث القارئ أنه سمع النبي على يقول : «منبرى على ترعة من ترع الجنة . »

ورواه عن ربيعة بن عثمان : ( الواقدى ، وفضيل بن سليمان ، وهارون بن المغيرة » وكل هذه الأسانيد معلة . فطريق البزار فيه عمرو بن مالك الراسبى تركه أبو زرعة وغيره ولما ذكره ابن حبان في ( الثقات » قال : ( كان يغرب ويخطئ »

وطريق أبى أحمد الحاكم فيه الواقدى وهو متروك . وطريق ابن قانع فيه محمد بن

77 - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الكُوْفِيُّ ، ثَنَا رُهَيْرٌ ، عَنْ أَبِي طَنْ أَبِي طَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَاٰلَ : قَاٰلَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : « المُؤذِّنُ مُؤْتَمَنُ ، وَالإِمَامُ ضَامِنٌ ، اللَّهُمَّ أَرْشُدِ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْتُ : « المُؤذِّنِيْنَ . » الأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ للمُؤذِّنِيْنَ . »

حميد الرازى وهو واه .

سادساً : حديثُ عبد الله بن زيد رضى الله عنه

أخرجه أحمد (2/8 - 13) قال : حدثنا يونس قال : ثنا فليح ، عن عبد الله بن أبى بكر ، عن عباد بن تميم ، عن عمه عبد الله بن زيد الأنصارى مرفوعًا : « ما بين هذه البيوت \_ يعنى : بيوته \_ إلى منبرى روضة من رياض الجنة ، والمنبر على ترعة من ترع الجنة . »

وأخرج أوله: مالك في « الموطأ » (١١/١٩٧/١) ، ومن طريقه البخارى (7/7), ومسلم (١٢٤٧/٥) ، والنسائيُّ (٢/٥٥) ، والبيهقيُّ (٥/٢٤٧) ، والطخاوى في «المشكل» (٢٨٨٠ ، ٢٨٨١) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٦/٧٤٧) وقد توبع مالك .

تابعه سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن أبى بكر به أخرجه البيهقيُّ (٥/ ٢٤٧)

وأخرجه مسلم (٥٠١/١٣٩٠) ، وعبد الرزاق (٥٢٤٥) ، والطحاوى (٢٨٨٢) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد ، عن أبى بكر بن محمد عن عباد بن تميم ، عن عبد الله بن زيد

• قُلْتُ : فأحشى أن يكون فليح وهم فى ذكر الشاهد . فقد رواه مالك وسفيان بدونها وعضد ذلك برواية يزيد بن الهاد . وفليح فى حفظه ضعف . والله أعلم أما قوله : « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » فهو ثابت عن جماعة من الصحابة ولى فيه جزء . وله الحمد .

٦١- حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه أحمد (٢/ ٣٧٧ – ٣٧٨ ، ٥١٤) ، وابنُ خزيمة (١٦/٣) ، والطحاويُّ في

- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُرُوةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَاْلَتْ : بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ عَائِشَةَ قَاْلَتْ : تَرَوَّجَنِي رَسُوْلُ اللهِ بَيْ عَلَيْهِ فِي شَوَّال ، وأُدخلتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالَ وَقَالَتْ عَلَيْهِ فِي شَوَّالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ وَقَالَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّال . وكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّال .

«المشكل» (۳/ ۵۳) ، والبزار في « مسنده » (ج٢/ ق ٢٠٤) ، وابنُ الأعرابي في « الأوسط » (ج١/ ق ٤٠١/ )، والطبرانيُّ في « الأوسط » (ج١/ ق ٢٠٨/ )، ، وفي « الصغير » (١/ ٢٠٨) .

وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » (٣٤١/١) من طرق عن موسى بن داود ، عن زهير بن معاوية ، عن أبى هريرة مرفوعًا : «الإمام ضامن ، والمؤذن مؤتمن . . . الحديث . »

قال الطبراني :

« لم يرو هذا الحديث عن أبي إسحاق ، إلاَّ زهيرٌ ، ولا رواه عن زهيرٍ إلاَّ موسى بن داود الضبيّ . »

• قُلْتُ: زهير وموسى كلاهما من الثقات الرفعاء ، ولكن علّة الإسناد هى أن زهيرًا كان ممن سمع من أبى إسحاق فى الاختلاط كما قال أبو زرعة الرازى وغيرة ، ثم هو مدلس ولم يصرح بتحديث ، وقد ارتاب فيه البزار فقال فى « مسنده » عقب تخريجه : « وهذا الحديث إنما يعرف من حديث الأعمش ، ولا أحسب أبا إسحاق سمعة من أبى صالح »

أما الشيخُ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله فقال في « شرح الترمذيّ » (١/٦٠١): « إسنادُهُ لا مطعن فيه » !!

كذا قال ! ولا يخفى ما فيه .

وللحديث طرق أخرى فصلتها في « جنة المرتاب » (ص ٢٥٩ – ٢٧٠) و«النافلة» (٢١٢) ولله الحمد .

٦٢ - حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه إسحاق بن راهويه في « مسنده » (۸۰۲/۲۰۹) ، وعبدُ بنُ حميد في «المنتخب» (۱۵۰۸) قالا : حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الملائي ، حدثنا

سفيان الثورى بسنده سواء

وتابعه وکیع ویحیی القطان ومحمد بن کثیر ویحیی بن آدم وعبد الله بن نمیر وعبید الله بن موسی جمیعهم عن سفیان الثوری بسنده سواء مثله

آخرجه مسلم (۱۶۲۳/ ۷۳) ، والنسائیُّ (۲/ ۷۷ ، ۱۳۰) ، والترمذیُّ (۱۰۹۳) ، والترمذیُّ (۱۰۹۳) ، وابنُ ماجة (۱۹۹۰) ، والدارمیُّ (۱۸۲ – ۲۹) ، وأحمد (۲/ ۵۵ ، ۲۰۲) ، وإسحاق بن راهویة فی « المسند » (۱۸۰ ، ۱۸۱) ، والبیهقیُّ (۷/ ۲۹۰) ، والبیهقیُّ (۷/ ۲۹۰) ، والبیهتیُ

قال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث الثورى عن إسماعيل . »

وقوله: « وكانت عائشة . . . الخ » لم يقع فى رواية عبد الله بن نمير عند مسلم ولا فى رواية وكيع عند إسحاق . ويبدو أنه اختصره ، فقد رواه النسائى وأحمد عن وكيع فذكرها فيه .

وتوبع عبد الله بن عروة .

تابعه أبو الزناد ، عن عروة ، قالت : « تزوجنی رسول الله فی شوال وبنی بی فی شوال ، فأی النساء أحظی عند زوج منی ؟ »

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (٦٩٥٩) من طريق محمد بن عبد الكريم العبدى قال ثنا بكر بن يونس ، ثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه .

قال الطبراني : " لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلاَّ ابنُه ، ولا عن ابنه إلا بكر ابن يونس ، تفرَّد به : محمد بن عبد الكريم . "

وسنده ضعيف ، وبكر بن يونس وهّاه أبو زرعة وقال البخارى وأبو حاتم : « منكر الحديث » وزاد أبو حاتم : « ضعيف الحديث »

وقال ابن عدى : « عامة ما يرويه لا يتابع عليه . »

78 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْد الطَّنَافِسِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو ، عَنْ عَبِيْدَةَ بْنِ سِفْيَانَ الحَضْرَمِيُّ ، عَنْ أَبِي الجَعْدِ الضَّمريُّ ، عَنْ أَبِي الجَعْدِ الضَّمْ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ . »

وله طريق آخر: أخرجه ابن عدى فى « الكامل » (٥/ ١٨٨١) من طريق عيسى بن ميمون الجرشى ، ثنا القاسم بن محمد ، عن عائشة مثله . وعيسى بن ميمون تركه الفلاس والنسائى ، ووهنه البخارى . وقال ابن عدى : « عامة ما يرويه لا يتابعه أحدٌ عليه »

واخرج ابن ماجة (۱۹۹۱) ، وابن أبي عاصم في « الآحاد والمثاني ا (۷۲٤) ، والطبراني في « الكبير ا (ج٣/ رقم ١٣٤٧) ، والمزى في « التهذيب ا (٣٠٣/٥) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، ثنا أسود بن عامر ، ثنا زهير ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام ، عن أبيه ، أن النبي على تزوج أم سلمة في شوال ، وجمعها إليه في شوال.

### واختلف على ابن إسحاق في إسناده

فرواه محمد بن سلمة الحراني ، عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عبدالله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن أم سلمة قالت : تزوجني رسول الله على في شوال .

أخرجه الطبرانيُّ في ( الأوسط ) (٢٠٢) وقال : ( لم يرو هذا الحّديث عن أم سلمة إلا بهذا الإسناد . )

• قُلْتُ : وهو ضعيف على الوجهين كما شرحتُهُ في « سد الحاجة بتخريج سنن ابن ماجة » يسر الله إتمامُهُ بخير .

## ٦٤- حديثٌ صحيحٌ.

آخرجه أبو داود (۱۰۵۲) ، والنسائيُّ (۸۸/۳) ، والترمذي (۵۰۰) وابن ماجة

(۱۱۲۰) ، والدارمی (۱/۷۰) ، وأحمد ((7) ۲۲ (۲۰) ، وابن أبی شیبة ((7) (۱۱۲۰) ، وابن حراره (۱۷۶) ، وابن الجارود (۲۸۸) ، وابن خزیمة ((7) (۱۷۲) ، وابن أبی عاصم فی « الآحاد والمروزی فی « کتاب الجمعة وفضلها » ((7) ) ، وابن أبی عاصم فی « الآحاد والمثانی » ((7) ) ، وأبو أحمد الحاکم فی « الکنی » (ق (7) ) ، والطحاوی فی « الکنی » (ق (7) ) ، وأبو أحمد الحاکم فی « الکنی » (ق (7) ) ، والطحاوی فی « المشکل» ((7) ) ، وابن السکن فی « صحیحه » \_ کما فی « التخیص » ((7) ((7) ) ، والدولابی فی « الکنی » ((7) ((7) ) ، والحاکم ((7) ((7) ) ، والمعرفة» ((7) ) ، والمبرانی فی « الکبیر » ((7) / رقم ((7) ) ، وأبو نعیم فی «المعرفة» والمبرودی فی « الصحابة » \_ کما فی « کنز العمال » ((7) ((7) ) ، وفی والبیهتی فی « الکبری » ((7) ((7) ) ، وفی « الصغری » ((7) ) ، والأصبهانی « الترغیب » ((7) ) ، والبغوی فی « شرح السنة » ((7) ) ، والأصبهانی محمد بن عمرو عن عبیدة بن سفیان الحضرمی ، عن أبی الجعد الضمری به محمد بن عمرو عن عبیدة بن سفیان الحضرمی ، عن أبی الجعد الضمری به قال الترمذی : « حدیث حسن » وتبعه البغوی

وقال الحاكم: « صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ! وليس كما قالا ، ومحمد بن عمرو لم يحتج به مسلم والله أعلم .

وقد رواه عن محمد بن عمرو هكذا خلْق منهم: « الثورى ، ويحيى بن سعيد ، ويزيد بن هارون ، ويزيد بن زريع ، وعيسى ين يونس ، ويعلى بن عبيد ، والعلاء بن محمد بن يسار ، ومحمد بن جعفر ، وعبد الله بن إدريس ، وإبراهيم بن محمد بن أبى يحيى ، وإسماعيل بن جعفر ، ومحمد بن فليح »

وخالفهم أبو معشر فرواه عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة مرفوعًا به

أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٢٨٢٨) من طريق حسيان بن إبراهيم ، عن أبي معشر وقال : « لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَاٰلَ : « لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَاٰلَ : « لاَ يَنْبَغِى لأَحَدٍ أَنْ يُهِلَّ بِالحَجِّ » فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجِّ »

أبي هريرة إلا أبو معشر ، تفرد به حسان »

• قُلْتُ : وهذا حديث منكر بهذا الإسناد وأبو معشر ضعيف .

وخالفهم أيضًا خالد بن يزيد القسرى الأمير المشهور فرواه عن محمد بن عمرو ، عن أبي المليح عن أبي هريرة مرفوعًا به

أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » (ج٥/ ق ٥٧١) وهذا منكر أيضًا

وخالد بن يزيد لا يشتغل به .

### وفي الباب عن جابر مرفوعًا مثله

أخرجه النسائى فى « الكبرى » (١/٥١٦) ، وابن ماجة (١١٢٦) ، وابن خزيمة (١٨٥٦) وأحمد (٣/ ٣٣٢) ، وابن المنذر فى «الأوسط» (١/٥٥) ، والطحاوى فى «المشكل» (١/ ٣٣١) ، والحاكم (١/ ٢٩٢) ، والأصبهانى فى «الترغيب» (١٠٩٠) والطبرانى فى « الأوسط » (٢٧٣) من طرق عن أسيد بن أبى أسيد البراد ، عن عبد الله بن أبى قتادة ، عن جابر بن عبد الله الأنصارى به وصححه البوصيرى فى « الزوائد »

#### ١٥- صحيح .

أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٣٤) عن يحيى بن زكريا ، والبيهقي (٣٤٣/٤) من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، كلاهما عن ابن جريج ، عن أبى الزبير ، قال : سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنه يُسئلُ : أيهلُّ بالحج في غير أشهر الحج ؟ قال : ٧

ورواه أيضًا : ابنُ أبى شيبة ، والشافعيُّ في « الأم » ، وابن مردويه من حديث جابر موقوقًا . كما في « الدر المنثور » (٢١٨/١) .

وأخرَج أبنُ خزيمة (١٦٢/٤) ، وعنه الحاكم (١٨٤١) وصححه ، وعنه البيهقيُّ

77- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِنْتِ شُرَحْبِيلِ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مروانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلِ الدِّمَشْقِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ مروانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولً اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةً إِلاَّ المكْتُوبَةِ . »

فى « فضائل الأوقات » (ص ٣٣٢ - ٣٣٣) قال : حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن شعبة بن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج ، فإن من سُنة الحج أن يحرم بالحج فى أشهر الحج . »

وأخرج الدارقطنى (٢/ ٢٣٤) والبيهقيُّ في « الكبرى » (٣٤٣/٤) من طريق مصعب بن سلاَّم ، عن حمزة الزيات ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباسٍ في الرجل يحرم بالحج في غير أشهر الحج ؟

قال : ليس ذاك من السنة .

ومصعب بن سلاِّم مختلفٌ فيه

وأخرجه الدارقطنيُّ أيضًا عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن أبى القاسم ، عن ابن عباسٍ قال : إن من سنة الحج ، أن لا يحرم بالحج إلاَّ في أشهر الحج .

قال الدارقطنيُّ : « وأبو القاسم هو مقسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال العظيم آبادي في « التعليق المغنى » : « رواته كلهم ثقات » !!

• قُلْتُ : الحجاج هو ابنُ أرطاة ، والكلام فيه مشهور .

### ٦٦- إسنادُهُ ضعيفٌ ، والحديثُ صحيحٌ .

أخرجه ابن حبان في « المجروحين » (٣٦/٢) ، وابنُ عدى في « الكامل » (١٠/١ ، ٣١٥) ، وتمّام الرازى في «الفوائد» (٤٢٢ - ترتيبه) من طريق سليمان بن عبد الرحمن بسنده سواء

• قُلْتُ : وهذا حديث منكر بهذا الإسناد

وعبد الله بن مروان ، قال فيه ابن حبان : « يلزق المتون الصحاح التي لا يعرف لها الآ طريق واحد بطريق آخر يشتبه على من الحديث صناعته ، لا يحل الاحتجاج به »

ثم روى له هذا الحديث وقال : « وهذا الحديث ليس من حديث ابن عمر ، ولا من حديث نافع ، ولا من حديث ابن أبى ذئب ، إنما هو من حديث عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة ؛ هذا هو المشهور ، وله طرق أخر ليس هذا موضع ذكرها , »

وقال ابن عدى : « حدث عنه سليمان بن عبد الرحمن بأحاديث مناكير ، ولا أعلم حدث عنه غير سليمان . »

وقال ابن عدى فى ترجمة: «إسماعيل بن يعلى »: «وعبد الله بن مروان: قد كناه سليمان بن عبد الرحمن فى غير هذا الحديث فقال: «أبو على الجرجانى وكان ثقة »وعبد الله بن مروان هذا لا نعرفه فى الجرجانيين. » اهـ

وأخرجه ابن عدى (١/ ٣١٠) من طريق إسماعيل بن يعلى أو أُمية الثقفى ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفًا فذكره . وقال : « وهذا الحديث وإن كان موقوفًا فهو غير محفوظ عن نافع ، عن ابن عمر ، وقد روى ابن أبى ذئب ، عن نافع عن ابن عمر عن النبى على ، ومن رواية ابن أبى ذئب غير محفوظ ايضًا . » اهـ ولكن صع الحديث عن أبى هريرة مرفوعًا بلفظه .

أخرجه مسلم (۱۱۰/ ۲۶) ، وأبو عوانة (۲/۳۳ – ۳۵) ، وأبو داود (۱۲۲۱) ، والنسائي (۱۱۵۲) ، والترمذي (۲۲۱) ، وابن ماجة (۱۱۵۱ ، ۱۱۵۱) ، والنسائي (۱۱۷۲) ، والترمذي (۲۷۳) ، وابدارمي (۱/۷۷۷) ، وأحمله (۲/۷۱ ، ۵۳۱) ، وإسحاق بن راهویه (۳۷۳) ، وابن حبان (۲۱۹۳) (۲٤۷۰) والطحاوی فی « شرح المعانی » (۱/۲۱۹) ، وابن نجید فی « أحادیثه » (ق 1//) ، والطبرانی فی « الصغیر » (۲۱ ، ۵۲۹) ، وفی

٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ وَيَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالاً : ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبَيْدِ اللهِ ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ الحَارِثِ ، عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَمِيْرِكُمْ هَذَا - يَعْنِى : مُعَاوِيَةً مِنْ أَمِيْرِكُمْ هَذَا - يَعْنِى :

حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، ثَنَا إِبَرَهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ العَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ عَنْ وَاثِلَةً عَنْ أَبْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ الْيُحصِبِيِّ (ق٧/٢) عَنْ وَاثِلَةً

وأخرجه عبد الرازق (٣٩٨٧) وابن أبي شيبة (٧٧/٢) موقوفًا .

وذكره الذهبيُّ في « السير » (٣/ ١٣٥) من طريق سعيد بن عبد العزيز ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن قيس بن الحارث ، عن الصنابحي ، عن أبي الدرداء فذكره .

فلا أدرى سقط ذكر " الصنابحي " من الناسخ أم لا ؟

ابْنِ الأَسْقَعِ ، قَاْلَ : قَاْلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا يَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُمْ مَنْ رآنِي ، وَرَأَى مَن رآنِي وَصَحِبَنِي ﴾

79 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةً ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدَ أَبُو خَيْثَمَةً ، ثَنَا المُغِيْرَةُ بْنُ سَعِيدَ أَبُو خَيْثَمَةً ، ثَنَا المُغِيْرَةُ بْنُ سَقُلاَبِ ، عَنِ الوازِعِ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَمْرَ ، عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِيقِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَاٰلَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُول الله عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّا ، وَفِي قَدَمِهِ بُقْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا رَسُول الله عَلَيْ فَجَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَاً ، وَفِي قَدَمِهِ بُقْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا

قال : حدثنا أحمد بن إبراهيم أبو عبد الملك القرشى ، ثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بسنده سواء

وإبرهيم بن عبد الله ترجمه ابن أبى حاتم (١/١/ ١٠٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً . وذكره ابن حبان في ﴿ الثقات ﴾ (٦٦/٨)

وتابعه زيد بن الحباب قال : ثنا عبد الله بن العلاء بسنده سواء

أخرجه ابن أبى شيبة فى ﴿ المصنف ﴾ (١٢/ ١٧٨) ومن طريقه الطبرانى فى «الكبير» (ج٢٢/ رقم ٢٠٧)

وتابعه أيضًا الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء مثله .

أخرجه الطبراني (٢٠٧) أيضًا .

قال الهيشميُّ ( ١٠ / ٢٠ ) : « رواه الطبراني من طرق ورجال أحدهما رجال الصحيح » • قُلْتُ : كذا قال ! ومدار هذه الطرق على عبد الله بن عامر اليحصبي وليس من رجال «التهذيب» أصلاً ، فترجمه ابن أبي حاتم (٢/٢/ ١٢٢ - ١٢٣) ولم يذكر فيه شيئًا ، وذكره ابن حبان في « الثقات » (٣٥/٥)

وفي الباب عن أنس . أخرجه الخطيب في « تاريخه » (١٨٨/٢)

٦٩ - ضعيف جداً.

أخرجه الطبراني في ( الكبير ) (ج٢٢/ رقم ٢٠٧) ، وفي ( مسند الشاميين » (٧٩٩)

المَاءُ ، فَقَاْلَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ : « ارْجِعْ فَأَتِمَّ وُضُوْءَكَ » فَفَعَلَ .

٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ ، أَنْبَا الأُوْزَاعِيُّ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَاْلَ : قَاْلَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ : « يَقُوْلُ الله أَ : أَحَبُّ عِبَادِي إِلَى ّ ، أَعْجَلُهُمْ فَطْرًا . »

وأخرجه أبو الشيخ في « ذكر رواية الأقران » (ق ٢/١٢) ، والدارقطني من طريقين عن المغيرة به .

قال العقيليُّ : « مغيرة بن سقلاب لا يتابعه إلا من هو نحوه »

وقال أبو حاتم : « هذا حديث باطلٌ بهذا الإسناد ، ووازع بن نافع ضعيفُ الحديث»

# ٧٠- إسناده ضعيف .

أخرجه الترمذيُّ (۷۰۱ ، ۷۰۱) وأحمد (۲/۲۳۷ – ۲۳۸ ، ۲۳۹) ، وابن خزيمة (ج٣/ رقم ۲۰۱۲) ، وابن حبان (۸۸٦) ، وابن نجيد في « أحاديثه » (ق/۱)، والبغويُّ في « شرح السنة » (٦/٦٦) ، والشجريُّ في « الأمالي » ( ١٨٩/١ – ١٨٩/١) من طرق عن قرة بن عبد الرحمن بسدنه سواء .

وعزاه ملا على القارئ في « كتاب الأحاديث القدسية » (ص ٦٥) لابن ماجة وهو وهم ً -

قال الترمذي : « حسنٌ غريبٌ »

• قُلْتُ : وسندُهُ ضعيفٌ ، وقرة بن عبد الرحمن في حديثه نكارة عن الزهريّ ، لكنه توبع

تابعه محمد بن الوليد الزبيدي ، عن الزهريّ بسنده سواء

أخرجه ابن أبى حاتم فى «العلل » (١٧٦) ، والعقيليُّ فى « الضعفاء » (١٨٢/٤) ، والطبرانى فى « الأوسط » (٢٢١٩) ، والدارقطنيُّ فى « السنن » (١٠٩/١) من طريق مصعب بن سعيد أبى خيثمة ثنا المغيرة بن سقلاب به

٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا الأسودُ بْنُ عامرٍ ، عن هُشَيْمٍ قَالَ : حَدَّثَنى أَبُو بِشْرٍ ، عن أَبى سُفْيَانَ ، عن جابرٍ ، عن النبيِّ عَيْقِيًّةٍ :
 « نِعْمَ الإدامُ : الخلُّ »

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (ج١/ رقم ١٤٩) من طريق مسلمة بن على ، عن الزبيدى .

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن الزبيدى ، إلا مسلمة بن على . »

• قُلْتُ : وهو الخشنى ، وهو ضعيفُ الحديث جدًا ، تركه غيرُ واحدٍ من النقاد ، منهم : النسائى والدارقطنيُ ، والبرقاني ، والأزدى

وقال الحاكم : « روى عن الأوزاعي ، والزبيدى المناكير والموضوعات »

### ٧١- حديثٌ صحيحٌ.

أخرِجه الطحاوى فى ﴿ المشكل ﴾ (٢٨٢/١١) قال : حدثنا أبو أمية ـ يعنى : الطرسوسي ، ثنا الأسود ابن عامر بسنده سواء ـ

وأخرجه ابن أبى الدنيا في ﴿ إصلاح المال ﴾ (١٧٢) قال : حدثنا أبي ، حدثنا هشيم بسنده سواء

وأخرجه أحمد (٣/ ٣٨٩ ، ٣٠٤) ، وأبو عوانة (٤٠٦/٥) ، والطحاوى ، وأبو نعيم فى ( أخبار أصبهان ) (٢٩٣ – ٢٩٤) من طريق هشيم بسنده سواء وعند أحمد فيه قصة .

وأخرجه مسلم (۲۰۷۱/۲۰۰۱) ، وأبو عوانة (۲۰۱۵) ، وأحمد (۳۱ ۳۳ ، ۳۹۰) ، وأحمد (۳۱ ۳۲۰) ، وأخرجه مسلم (۳۹۰) ، والبيهقي (۲۱/۳۰) من طريق أبى عوانة ، عن أبى بشر به ، وأخرجه مسلم (۱۱۳۸/۲۰۰۱) ، وأبو عوانة (۲۰۲۰ - ٤٠٢) ، وأبو عوانة (۲۰۱۵) ، والدارمي (٤٠٢) ، وأبو داود (۳۸۱۱) ، والنسائى فى (الكبرى » (۱۲۸۹) ، والدارمي (۲۷/۲) ، وأحمد (۳۸۱۳ ، ۳۵۳ ، ۳۷۹ ، ۲۰۱۰) وابن أبى شيبة (۱۸/۸۱ – ۱٤۸) ، وأبو يعلى (۱۲۷۱) ، والطيالسي (۱۷۷۶) ، والطحاوى (۲۶۸۲) ، والبيهقي فى «الآداب» (۲۲۱۱) ، وابن عدى (۲۲۱۸ و ۲۸۸۲) ، والبيهقي فى «الآداب»

(٥٥٦) وفي « الشعب » (٥٤١ ، ٥٥٤) ، وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » (٢/٥٥ – ٣٠٩) ، والرافعي (٢/٣٠ – ٣٠٩) ، والرافعي في « شرح السنة » (٢/١١) – ٣٠٩) ، والرافعي في « أخبار قزوين » (٣/٣) من طرق عن أبي سفيان طلحة بن نافع ، عن جابر . وفيه قصة عند أحمد وغيره .

ويرويه أيضًا محارب بن دثار ، عن جابر مرفوعًا مثله .

أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » (٦٢١) ، والخطيبُ فى « تاريخه » (١٨٨/٨) ، وابن عساكر فى « تاريخ دمشق » (ج١٧/ ق ٤٣٥) من طرق عن حفص بن سليمان، عن محارب بن دثار

قال الطبراني : ﴿ لَمْ يُرُو هَذَا الْحَدَيْثُ عَنْ مَحَارِبُ ، إِلاَّ حَفْصُ ﴾

• قُلْتُ : وهو متروكٌ ، ولكن لم يتفرد به كما قال الطبراني ، بل تابعه جماعةٌ منهم :

١ - سفيان الثوري ، عن محارب .

أخرجه أبو داود (۳۸۲) ، والترمذيُّ (۱۸۳۹) (۱۸٤۲) ، وفي « الشمائل » (۱۸۵۷) ، وأبو عوانة (۱۸۶۰) ، وابن أبي شيبة (۱۸۹۸) ، والعقيلي في «الضعفاء» (۲۲۱/۵ – ۲۲۲) والخطيبُ (۲۲۳/۳) ، والبغوى في «شرح السنة» (۳۰۹/۱۱)

٢، ٣- شعبة والثوري ومسعر بن كدام ثلاثتهم عن محارب .

أخرجه تمام الرازي في « الفوائد » (٩٦٨ - ترتيبه ) ، والخُطيبُ (١٠/ ٣٤٤) .

وأخرجه الطبرانيُّ في « الأوسط » (٨٨١٧) من طريق عبد الله بن محمد ، نا سفيلان ومسعر معًا عن محارب .

وأخرجه ابن عدى (٤/ ١٥٣٤) من هذا الوجه ولم يذكر «الثورى »

قال الطبراني : « لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا عبد الله بن محمد بن المغيرة وعمران بن عيينة »

وأخرجه الخليلي في « الإرشاد » (٢/ ٨١٥) من طريق إبراهيم بن عيينة ، ثنا سفيان

ومسعر وشعبة عن محارب به وقال : « لم يروه من حديث شعبة إلا إبراهيم ، ولم يجمع بينهم غيرهُ . »

• قُلْتُ : كذا قالا ! وقد أخرجه تمام الرازى (٩٦٨) ، وعنه الخطيب (١٠/ ٣٤٤) من طريق عمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة ، قالوا : نا شعبة وسفيان ومسعر ثلاثتهم عن محارب .

وقال عبد الله بن أحمد في « العلل » (٤٩١٣) : « حدثت أبي بحديث إبراهيم بن عينة عن مسعر وسفيان وشعبة عن محارب عن جابرٍ أن النبي على قال : « نعم الإدام الخل فأنكره » اهد ولم يتفرد به إبراهيم كما رأيت . بل تابعه أيضاً إسماعيل بن عمرو البجلي عن ثلاثتهم عن محارب به . أخرجه القضاعي في « مسند الشهاب » (١٣١٩)

٤ - قيس بن الربيع ، عن محارب .

أخرجه ابن ماجة (٣٣١٧)

٥- أبو طالب القاص يحيى بن يعقوب ، عن محارب

أخرجه أبو يعلى (١٩٨١ ، ٢٠٠١) ، وابن حبان في « المجروحين » (١١/٣) . وابن عدى (١١٨) ، وأبو عوانة (٢٠٠٥) ، والدولابي في « الكني » (١٦/٢) ، وابن عدى في « الكامل » (٢٦/٩) ، والبيهقي في « الشعب » (ج٠١/ رقم ٤٨٣٥) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » (١٣٢٠ ، ١٣٢١) من طريق إبراهيم بن عيينة ، عن أبي طالب القاص عن محارب بن دثار ، عن جابر مرفوعًا : « نعم الإدام المخلُ، وكفي بالمرء شرًا أن يسخط ما قُرِّب إليه »

ولم يذكر الدولابي قوله : « وكفي . . . . الغ »

• قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ . وأبو طالب القاص قال البخارى : « منكر الحديث » وقال ابن حبان : « يروى عن الثقات الأشياء المقلوبات على قلة روايته حتى ربما سبق إلى قلب من يسمعها أنه كان المتعمد لذلك ، لا يجوز الاحتجاج به » وترجمه ابن أبى حاتم (٤/ ١٩٨/ - ١٩٩) وقال : « سألت أبى عنه فقال : محله

الصدق لم يرو شيئًا منكرًا وهو ثقة في الحديث ، أدخله البخاري في « كتاب الضعفاء » فسمعت أبي يقول : يحول من هناك . » اهـ

ولم ينفرد البخارى بتضعيفه كما رأيت .

وذكره ابن عدى في « الضعفاء » وأورد له هذا الحديث وكذلك فعل الذهبيُّ .

وقوله في الحديث : « وكفي بالمرء . . . الخ »

لم يروه أحد من أصحاب محارب بن دثار ، وهم نجوم الدنيا في الحفظ مثل سفيان الثورى وشعبة ومسعر بن كدام وتابعهم آخرون ممن ذكرتهم ، أضف إلى ذلك أنه قليل الرواية ، فلم يكن مكثرًا مع الثقة \_ حتى يحتمل له ذلك

نعم لم يتفرد بهذه الزيادة . فرواه عبد الله بن عبيد بن عمير قال : دخل على جابر نفر من اصحاب النبى على فقدم إليهم خبزًا وخلاً فقال : كلوا فإنى سمعت . رسول الله على يقول : « نعم الإدام الخل ، إنه هلاك بالرجل أن يدخل عليه . النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم . »

أخرجه أحمد (7/7) ، والبيهقي (7/7) ، وفي «الآداب» (7/7) من طريق أسياط بن محمد ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافى ، عن عبد الله بن عبيد بن عمير .

وأخرجه أبو محمد الجوهرى في « حديث أبي الفضل الزهرى (ج٢/ق٥٦٥) من طريق يحيى القطان ، ثنا عبيد الله الوصافي .

وسندُهُ واه . والوصافى شبه المتروك . والله أعلم ثم رأيت المنذرى ذكره فى «الترغيب» (٣/٤/٣) من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن جابر وقال: « رواه أحمد والطبرانى وأبو يعلى . . . وبعض أسانيدهم حسن . و «نعم الإدام الخل » فى الصحيح . ولعل قوله : « إنه هلاك بالرجل . . . النخ » من كلام جابر مدرج غير مرفوع . »

• قُلْتُ : وهذا هو الأصوب . والله أعلم .

٦- المسعودي عن محارب

أخرجه أبو عوانة (٤٠٦/٥) من طريق الهيثم بن جميل عنه

٧- النضر بن محارب بن دثار عن أبيه .

أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ٣٣٥) ، والخطيب في «الموضح» (٢/ ١٣٠)

### ٨- علقمة عن محارب به

آخرجه ابن أبى ثابت فى « حديثه » (ق ١/٣٣٤) قال : حدثنا عمران بن بكار ، ثنا على ، ثنا حفص ثنا علقمة ، عن محارب .

وللحديث طرق أخرى عن جابر

فأخرجه الترمذي (١٨٤٠) ، وأبو عوانة (٥/ ٢٠٠ ك - ٤٠٠) ، والعقيلي (٤/ ٢٢٦) ، وابن أبي الدنيا في "إصلاح المال" (١٧١) وابن صاعد في "مجلسين من الأمالي" (ق٦٣٠/ ٢ - ١/٥٥ ) ، وابن المقرى في "معجمه" (ج٤/ ق30/7 - 1/00) ، وابن الأعرابي في " معجمه " (30/7) ، والدارقطني في "المؤتلف" (30/7) ، وابن الأعرابي في " معجمه " (30/7) ، والدارقطني في "المؤتلف" (30/7) ، وابن جميع في " معجمه " (30/7) ، وأبو نعيم في "الحلية" (30/7) ، وابن جميع في " معجمه " (30/7) من طريق أبي الزبير عن جابر . وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (30/7) ، والبيهقيّ في " الشعب " (30/7) رقم وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (30/7) ، والبيهقيّ في " الشعب " (30/7) رقم وأبيه عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر وفيه قصة .

قال الطبرانى : « لم يرو هذا الحديث عن عبد الواحد بن أيمن إلا المحاربى » وأخرجه أبو عوانة (٤٠٧/٥) ، وابن الأعرابى فى « معجمه » (١٩٧) ، والطبرانى فى « الكبير » (ج٢/ رقم ١٧٤٩) وابن عدى فى « الكامل » (١/ ٢٨١) من طريق عطاء بن أبى رباح ، عن جابر مرفوعًا « نعم الإدامُ الخلُّ »

وسأل ابن أبى حاتم \_ كما فى « العلل » (١٤٨٣) أباه عنه فقال : « هذا حديثٌ منكرٌ بهذا الإسناد »

ورواه طلحة بن عمرو وهو متروك عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس مثله

٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَيلَى ، ثَنَا اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْعَرً ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ ، عن إسماعيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْعَرً ، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةَ ، عن أَبِي البَخْتَرِي ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله وَ اللهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ : « أَمَانُ العَبْدِ جَائِزٌ »

أخرجه الطبراني في « الكبير » (ج١١/ رقم ١١٣٣٨).

وأخرجه ابن عدى فى « الكامل » (1.94/7) من طريق سليمان بن عمرو عن الملك بن عمير عن جابر به وسليمان ساقط ألبتة وهو أبو داود النخعى الكذاب وأخرجه ابن عدى (1.595/7) من طريق النضر بن محرز عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا فذكره .

وهذا حديث منكر ، والنضر بن محرز واه .

وفى الباب عن عائشة وعمر بن الخطاب وابن عباس وأنس وابن عمر والسائب بن يزيد وأبى هريرة ، خرَّجت أحاديثهم في « سد الحاجة شرح سنن ابن ماجة »

٧٢- إسنادُهُ ضعيفٌ، وصحَّ موقوفًا.

وهو منقطع ؛ قال أبو حاتم : « أبو البخترى الطائى لم يلق سلمان ، وأما قولُ أبى البخترى أنهم حاصروا . »

ذكره ابن أبي حاتم في « المراسيل » (ص ٧٦)

وذكره الزيلعي في « نصب الراية » (٣٩٦/٣) عن أبي موسى الأشعرى مرفوعًا بلفظ: « أمان العبد أمان » وقال : « غريب » يعنى : لا أصل له وهو اصطلاح خاص به يطلقه على الأحاديث التي وقعت في « الهداية » وليس لها أصل ، كما صرَّح بذلك شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله تعالى في «الضعيفة» (٤٤/٢).

وصرَّح ابنُ الهُمام في « فتح القدير » (٣٠٢/٤) بأنه : « لا يُعرف له أصلٌ » وأخرج البيهقيُّ (٩٤/٩) بسند ضعيف كما قال الزيعليُّ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه مرفوعًا : « ليسُ للعبد من الغنيمة شيءٌ ، إلا خرثى المتاع ، وأمايُهُ ٧٣- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ (عَنِ ابْنِ جُرِيْجِ) (١) ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُسْلَمٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنْ عَائشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « الله وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ . »

هو أعطى القوم الأمان »

وأخرج عبد الرازق (٢٢٠/) قال : حدثنا معمر . وسعيد بن منصور في اسننه المحرك (٢٦٠٨) (٢٦٠٨) قال : نا أبو شهاب وأبو معاوية ثلاثتهم عن عاصم بن سليمان الأحول ، عن فضيل بن زيد الرقاشي قال : شهدت قرية من قرى فارس يقال لهه : الشاهرتا وخصاصرناها شهرًا حتى إذا كان ذات يوم وطعمنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقيل ، فتخلف عبد منا ، فاستأمنوه ، فكتب إليهم في سهم أمانًا ، ثم رمى به إليهم ، فلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم ووضعوا أسلحتهم ، فقلنا : ما شأنكم ؟ فقالوا : أمنتونا وأخرجوا إلينا السهم فيه كتاب أمانهم . فقلنا : هذا عبد والعبد لا يقدر على شيء ؟ قالوا : لا ندرى عبدكم من حركم وقد خرجنا بأمان . قلنا : فارجعوا بأمان ، قالوا : لا نرجع إليه أبدًا ، فكتبنا إلى عمر بعض قصتهم ، فكتب عمر : ( إن العبد المسلم من المسلمين ، أمانه أمانهم » قال : ففاتنا ما كنا أشرفنا عليه من غنائمهم . وهذا لفظ معمر .

وأخرجه البيهقى (٤/ ٩٤) عن شعبة بن الحجاج ، عن عاصم الأحول مختصرا • قُلْتُ : وهذا سندٌ صحيحٌ . وفضيل بن زيد الرقاشي ترجمه البخاري في «الكبير» (١١٩/١/٤) وابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (٣/ ٢/ ٢٧) ونقل عن ابن معين قال : « رجلٌ صدوق ، بصريُّ ثقةٌ » . ووثقه ابن حبان (٥/ ٢٩٤) فالصواب في هذا الحديث الوقف . والله اعلمُ .

٧٣- صحيح .

أخرجه الترمذي (۲۱۰٤) ، والطحاوي في ۱ شرح المعاني ، (۲۹۷/۶) ،

<sup>(</sup>١) ساقط من ( الأصل ) ولا بد من إثباته .

والدارقطنيُّ (٤/ ٨٥) من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ، عن ابن جريج به .

وراوه عن أبى عاصم هكذا مرفوعًا : « إسحاق بن منصور ، ومحمد بن يحيى بن فارس ، وأحمد بن سعيد بن صخر ، وأبو أمية الطرسوس »

قال الدارقطنى : « قال محمد بن يحيى : ونا أبو عاصم مرة أخرى عن ابن جريج ، عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة قالت . . . فذكره موقوفًا . فقيل لأبى عاصم : عن النبى على الله الشاذكونى : حدثنا عن النبى على الله فسكت . »

• قُلْتُ : فكأنه شكَّ في رفعه . وقد رواه أيضًا : الدارميُّ ومحمد بن سنان ، . . ومحمد بن إسحاق وإبراهيم بن مرزوق عن أبي عاصم بسنده موقوفًا .

أخرجه الدارمي (٢/ ٢٦٥) ، والدارقطني (٤/ ٨٥) ، والطحاوي (٣٩٧/٤) ، والبيهقيُّ (٦/ ٢١٥)

ومما يؤيد رواية الوقف أن عبد الرزاق أخرجه في « المصنف » (ج٩/ رقم ١٦٢٠٢) ومن طريقه الدارقطني (٨٦/٤) قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن مسلم ، قال : حدثني طاووس عن عائشة فذكره موقوقًا .

قال البهيقي : « هذا هو المحفوظ من قول عائشة موقوقًا عليها قال : وقد كان أبو عاصم يرفعه في بعض الروايات عنه ثم شك فيه ، فالرفع غير محفوظ . » اهـ فتعقبه ابن التركماني في « الجوهر النقي » فقال : « الرفع زيادة ثقة ، فوجب قبوله ، وقد أخرجه للحاكم مرفوعًا وقال : صحيح على شرط الشيخين وأخرجه أيضًا مرفوعًا وقال : حسن ، وعمرو بن مسلم احتج به مشلم في « صحيحه » ، وفي «الكاشف» للذهبي : قواه ابن معين . »

• قُلْتُ : وفي كلام ابن التركماني رحمه الله نظرٌ ، لأنه إذا اختلف الثقات على راو في رفع حديث أو وقفه التمسنا مرجحًا من الخارج فإن وجدناه فذاك ، وإن لم نجده توقفنا في الحكم بالرفع لأنه الأحوط . وقد اختلف الرواة على أبي عاصم ، في رفعه ووقفه فرأينا عبد الرزاق وافق أبا عاصم على وقفه ، فرجحنا رواية الوقف ،

٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كُنَاسَةَ الأَسَدَىُّ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ قَاْلَ : قَاْلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزَّبَيْرِ قَاْلَ : قَاْلَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : ﴿ غَيِّرُوا الشَّيْبَ ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ ﴾

والله أعلم ولكن الحديث صحيح ، وله شواهد ذكرتها في « غوث المكدود » (٩٦٤، ٩٦٥)

٧٤- حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه النسائيُّ (٨/ ١٣٧ – ١٣٨) ، وأحمد (١/ ١٦٥) ، وأبو يعلى (٦٨١) ، والهيثم بن كليب في « مسنده » (٤٥) ، وأبو نعيم في « الحلية » (٢/ ١٨٠) والخطيب (٥/ ٤٠٤ – ٤٠٥) من طريق ابن كناسة بسنده سواء .

قال النسائيُّ : « غيرُ محفوظ »

وقال أبو نعيم : « غريبٌ من حديث عروة ، تفرّد به ابنُ كناسة ، وحدّث به عن ابن كناسة الأثمةُ : أبو بكر بن أبى شيبة ، وابن نمير ، وأحمد بن حنبلٍ ، وأبو خشمة »

وروى الخطيب عن ابن معينٍ قال : « حديث ابن كناسة : « غيرو الشيب » إنما هو عن عروة مرسلٌ . » اهـ

وسئل الدارقطنى \_ كما فى « العلل » (3/377-700) \_ عن هذا الحديث فقال : « هو من حديث محمد بن كناسة ، عن هشام بن عروة ، عن أخيه عثمان بن عروق عن أبيه ، عن الزبير ولم يتابع عليه . . . . ثم قال : ورواه الحافظ من أصحاب هشام ، عن هشام عن عروة مرسلاً ، وهو الصحيح . » اهـ

ونقل الخطيب (٥/ ٥  $\cdot$  ٤) كلام الدارقطني ثم روى الحديث من طريق محمد بن بشر العبدى وعبد الله بن نمير كليهما عن هشام بن عروة ، عن عثمان بن عروة ، عن أبيه مرسلا فثبت بهذا أن الصواب في الحديث الإرسال ، أما الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله فصحح إسناده في « شرح المسند » ( $^{(7)}$ )!

وقواه شيخنا في « الصحيحة » (٨٣٦) !

٧٥- حَدَّثَنَا ( مَنْصُوْرُ ) ('' بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا مُوْسَى بْنُ أَعْيَنَ ، ثَنَا عُبِيْنَ ، ثَنَا عُبِيْنَ ، ثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ، عَن نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَاْلَ : قَاْلَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَر ، عَن نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر قَاْلَ : قَاْلَ رَسُولُ اللهِ عَبَيْدُ : ﴿ إِنَّ الزَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالحَجِّ والعُمْرةِ ، وَمَا يُجْزَى يَوْمَ القِيَامَةِ إِلاَّ بِقَدْرِ عَقْلِهِ »

أما الحديث فصحيح ، وقد ثبت عن أبي هريرة وغيره . وانظر ( الصحيحة » (٨٣٦)

### ٧٥- حديثٌ باطلٌ .

اخرجه أبو أمية الطرسوسى ـ شيخ المصنف ـ فى ( مسند ابنِ عمر ) (٤٤) ومن طريقه الطحاوى فى ( المشكل ) (٢/ ١٢٥)

واخرجه ابن حبان فی «المجروحین» ( $\pi$ /  $\pi$ ) والطبرانی فی «الأوسط» ( $\pi$ 0 )، والعقیلی فی وفی «الصغیر» ( $\pi$ 1 )، وابن أبی الدنیا فی «العقل وفضله» ( $\pi$ 1 )، والعقیلی فی «الضعفاء» ( $\pi$ 1 /  $\pi$ 2 ) والدارقطنی فی «المؤتلف» ( $\pi$ 2 /  $\pi$ 3 ) وابن شاهین فی «الترغیب» ( $\pi$ 4 ) والخطیب فی «تاریخه» ( $\pi$ 4 /  $\pi$ 4 ) والبیهقی فی «الشعب» ( $\pi$ 5 -  $\pi$ 6 )، وعنه ابن الجوزی فی « الموضوعات » ( $\pi$ 7 ( $\pi$ 7 ) من طرق عن منصور بن سقیر – ویقال : صقیر ، ویقال : سفیان – بسنده سواء . قال الطبرانی : « لم یرو هذا الحدیث عن عبید الله بن عمر ، الاً موسی بن أعین ، تفرد به : منصور بن صقیر . »

وقال ابن حبان: المنصور بن سقير شيخ بغدادى يروى عن موسى بن أعين وعيد الله بن عمر المقلوبات ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، ثم روى هذا الحديث وقال: الوهذا خبر مقلوب تتبعته مرة ، لأن أجد لهذا المحديث أصلاً أرجع إليه ، فلم أره إلا من حديث إسحاق بن أبى فروة ، عن نافع ، عن ابن عمر، وإسحاق بن أبى فروة ليس بشيء في الحديث ، وعبيد الله بن عمر سمع من إسحاق بن أبى فروة ، فكأن موسى بن أعين سمعه من عبيد الله بن عمر في

<sup>(</sup>١) في ( الأصل ) : ( محمد )

المذاكرة ، عن إسحاق بن أبى فروة ، فحكاه ، فسمعه منصور بن سقير عنه ، فسقط عليه إسحاق بن أبى فروة راوى ابن عمر ، فصار : عبيد الله بن عمر عن نافع . ، اهـ

وقال العقيلي : « منصور بن سقير ، عن موسى بن اعين فى حديثه بعض الوهم . » ثم روى هذا الحديث وقال : « وهذا رواه منصور بن سقير ، ولا يتابع عليه . » ثم روى عن إسحاق بن أبى فروة عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا : « لا يعجبنكم إسلام امرئ حتى تعلموا ما عقدة عقله » قال : وهذه الرواية بهذا الحديث أشبه . وقال ابن أبى حاتم فى « العلل » (ج٢/ رقم ١٨٧٩)

"سمعت أبى سئل عن حديث رواه منصور بن سفيان عن موسى بن أعين عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى على الرجل ليكون من أهل الصوم والصلاة والزكاة والحج حتى ذكر سهام الخير فما يجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله قال أبى سمعت أبن أبى الثلج يقول ذكرت هذا الحديث ليحيى بن معين فقال شفدا حديث باطل إنما رواه موسى بن أعين عن صاحبه عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن عبد الله ابن أبى فروة عن نافع عن ابن عمر عن النبى على فرفع إسحاق من الوسط فقيل موسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أبى وكان موسى من الوسط فقيل موسى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أبى وكان موسى وعبيد الله بن عمرو صاحبين يكتب بعضهما عن بعض وهو حديث باطل في الاصل قيل لابى بكر ما كان منصور هذا قال ليس بقوى كان جنديا وفي حديث اضطراب أبى الثلج قال كنا نذكر هذا الحديث ليحيى بن معين سنتين أو ثلاثة فيقول هو باطل ولا يدفعه بشيء حتى قدم علينا زكريا بن عدى فحدثنا بهذا الحديث فيقول هو باطل ولا يدفعه بشيء حتى قدم علينا زكريا بن عدى فحدثنا بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبى فروة فأتيناه فأخبرناه فقال هذا بابن أبى فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبى فروة فأتيناه فأخبرناه فقال هذا بابن أبى فروة أشبه منه بعبيد الله بن عمرو . اه

وقال ابنُ الجوزي : ﴿ هذا حديثٌ ليس بصحيح ﴾

٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو عَاصِمِ (ق٨/١) النَّبِيْلُ ، عَنْ ثَوَابِ بْنِ عُتْبَة المَهْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَة ، عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ : كَانْ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ لاَ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الفَطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الفَطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ الفَطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ ، وَلاَ يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَدْبُحَ .

وله طريق آخر عن نافع . اخرجه الخطيبُ (٢/ ٢٠٠) من طريق شجاع بن اسلم الحاسب حدثنى أبو بكر بن مقاتل صاحب محمد بن الحسن الفقيه ، قال : حدثنى مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعًا : « إن الرجل ليصوم ، ويصلى، ويحج ، ويعتمر ، فإذا كان يوم القيامة أعطى بقدر عقله »

قال الخطيب : « لا يثبت هذا الحديث عن مالك ، وشجاع بن اسلم وأبو بكر بن مقاتل مجهولان . »

### وله شاهدٌ عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعًا :

" إن الرجل ليصوم ، ويصلى ، ويحج ، ويعتمر ، ويجاهد ، ويرابط ، ويصل الرحم، ويأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويعمل أعمال البر ، وإنما يثيبُهُ الله يوم القيامة بقدر ما عقل عن دين الله في الدنيا »

أخرجه ابن شاهين في « الترغيب » (٦/٢٥٤) وفي سنده عمر بن صبح ، تالفٌّ البتة كان يضع الحديث .

#### ٧٦- حديث حسن .

أخرجه الطيالسيُّ في « مسند » (٨١١) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٢٨٣) وهذا لفظُهُ أما رواية أبي عاصم فقال فيها : « حتى يرجع »

وأخرجه ابن ماجة (١٧٥٦) ، والدارقطنيُّ (٢/ ٤٥) ، وابن المنذر في « الأوسط » (٢٥٣/٤) ، والحاكم (٢٩٤/١) ، والبيهقيُّ (٣/ ٢٨٣) من طريق أبي عاصم النبيل ، عن ثواب بن عتبة به .

وأخرجه ابن خزيمة (ج٢/ رقم ١٤٢٦) عن محمد بن الوليد عن أبى عصام فقال : «حتى يذبح » فوافق الطيالسيَّ

وأخرجه الترمذيُّ (٥٤٢) ومن طريقه البغويُّ في «شرح السنة» (٤/ ٣٠٥) ، وأحمد (م/ ٣٠٥) ، وابن عبان (٩٣ – موارد) وابن عدى في « الكامل » (٣٠ ، ٣٥٢) وابن حبان (٩٣) والبيهقيُّ (٢/ ٢٨٣) من طرق أخرى عن ثواب بن عبنه بسنده سواء

ورواه عن ثواب : « عبد الصمد بن عبد الوارث ، وأبو الوليد الطيالسي ، ومسلم بن إبراهيم ، وأبو عبيدة الحداد وحرمي بن عمارة . »

ووافق أبو عبيدة الحداد أبا عاصم في قوله : « حتى يرجع » . ورواه الفضل بن الحباب عن أبي عبيدة الحداد فقال : « حتى ينحر »

وقال حرمى في روايته : « حتى يذبح » ووافقه أبو الوليد الطيالسي فقال : « حتى ينحر »

وفي رواية مسلم بن إبراهيم : ﴿ حتى يرجع فيأكل من أضحيته ﴾

وفي رواية عبد الصمد: ﴿ حتى يصلي (١) ﴾

قال الترمذيُّ : « حدث بريدة بن الحصيب الأسلمي حديثٌ غريب ، وقال محمدٌ : لا أعرف لثواب بن عتبة غير هذا الحديث . »

ونقل المباركفورى في « تحفة الأحودى ٩ (٩٨/٣) أن السيوطى قال : « ليس لثواب بن عتبة عند الترمذي إلاَّ هذا الحديث ، وليس له في بقية الكتب شيء »

فتعقبه الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في « شرح الترمذي » (٢٧/٢) بقوله : « وهو متعقّبٌ بأن حديثه هذا رواه ابن ماجة . »

• قُلْتُ : وذكر ابن عدى أن له حديثًا آخر كما يأتى فى كلامه إن شاء الله تعالى . وقال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وثواب بن عتبة المهرى قليل الحديث ، ولم يجرح بنوع يسقط به حديثه ، وهذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة فى بلاد المسلمين . » ووافقه الذهبي أ

<sup>(</sup>۱) وليس بين هذه الألفاظ تعارض فكلها تجتمع والمعنى أنه ﷺ لم يكن يطعم شيئًا يوم النحر حتى يصلى ثم يرجع فينحر أضحيته ثم ياكل منها . والله أعلم .

• قُلْتُ : وهذا سندٌ حسنٌ ، وثواب بن عتبة وثقه ابن حبان وذكره العجلى فى «الثقات» (٩١) وقال : « يكتب حديثه وليس بالقوى »

وقال أبو داود : « ليس به بأس » ووثقه ابنُ شاهين . وقال أبو على الطوسى : «أرجو أن يكون صالح الحديث »

ونقل عباس الدورى فى « تاريخه » (٤/ ١٣٦) أن ابن معين قال : « ثقة » ونقل عنه فى موضع آخر منه (٢٧٢/٤) أنه قال : « شيخ صدق حدث عنه أبو عبيدة الحداد وغيرُهُ »

وترجمه ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (٤/١//١/٤) ونقل عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قال : « ثقة » قال ابن أبى حاتم : « سمعتُ أبى وأبا زرعة ورأيا فى كتاب رواه عباس الدورى عن يحيى بن معين أنه قال : ثواب بن عتية ثقة ، فأنكرا جميعًا ذلك»

• قُلْتُ : فيحتمل أن يكون أبو حاتم وأبو زرعة أنكرا النقل عن ابن معين ، أوأنهما أنكرا توثيق ابن معين لثواب بن عتبة . فأما الأول فلا وجه له ، لأن عباس الدورى لم يتفرّد بالنقل ، فتابعه إسحاق بن منصور ، لا سيما وقد نقل ابن عدى في «الكامل» (٢/ ٥٢٨) قول عباس الدورى وقال : « وذكره ابن أبي بكر عن عباس وزاد : قال عباس : فإن كنت كتبت عن أبي زكريا يحيى بن معين في شيء أنه ضعيف ، فقد رجع أبو زكريا ، وهذا هو القول الأخير من قوله . » اهـ

وربما رأى أبو حاتم وأبو زرعة رأى ابن معين الأول بالتضعيف ، فأنكرا على عباس الدورى أن ينقل التوثيق ، فإذا صح ذلك فقول عباس يقضى على الاعتراض من أصله ويحتمل أن يقصد أبو حاتم وأبو زرعة الإنكار على ابن معين أنه وثقه ، ولكنهما لم يذكرا رأيهما في ثواب بن عتبة ، ومع هذه الاحتمالات لا نثبت قدحًا في ثواب هذا ويكون حديثه هذا محتجًا به وهو ما انتهى إليه قول ابن عدى ، فإنه ختم ترجمته بقوله : « وثواب بن عتبة يعرف بهذا الحديث وحديث آخر ، وهذا الحديث يعنى حديث الترجمة ـ قد رواه غيرة عن عبد الله بن بريدة ، منهم : عقبة

ابن عبد الله الأصم ، ففي الحديثين اللذين يرويهما ثواب لا يلحقه ضعف . » • قُلْتُ : وحديث عقبة بن عبد الله الذي أشار إليه ابن عدى :

أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٣) قال : حدثنا يونس ـ والطبراني في « الأوسط » (ج١/ ق٣/١) عن موسى بن داود والضبيّ وابن عدى في « الكامل » (١٩١٧) عن محمد بن أبان والبيهقيّ (٣/ ٢٨٣) عن ابن مهدى جميعًا عن عقبة ابن عبد الله الأصم ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه فذكره وقال : « حتى يرجع فيأكل من ذبيحته »

قال الطبرانى : « لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن بريدة إلا عقبة بن عبد الله وثواب بن عتبة المهرى »

وقال ابن عدى : ( وروى هذا عن ابن بريدة مع عقبة : ثواب بن عتبة وغيرُهُ . » وفى هذا الكلام ردُّ على الطبراني كما هو ظاهر . وعقبة بن عبد الله قال ابن معين والنسائي : ( ليس بثقة » ولينه أبو حاتم الرازى

وفى الباب عن أنس ، قال : ( كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر ، حتى يأكل تمرات . »

أخرجه البخاري (7/73) ، والترمذي (7/73) ، وابن أماجة (1/70) ، والدارمي (1/70) ، وابن خزيمة (1/70) ، وأحمد (1/70) ، وابن أبي شيبة (1/70) ، وابن خزيمة (1/70) ، وابن حبان (1/70) ، وابن حبان (1/70) ، وابن المنذر في «الأوسط» (1/70) ، وابن المنذر في «الأوسط» (1/70) ، والدارقطني (1/70) ، والحاكم (1/70) ، والطبراني في « الأوسط» (1/70) ، والدارقطني (1/70) ، والحاكم (1/70) ، والبيهقي (1/70) ، وفي « السنن وابن عدى في «الكامل» (1/70) ، وفي « المعرفة » (1/70) وابن حزم في « المحلى » الصغري » (1/70) ، وفي « المعرفة » (1/70) وابن حزم في « المحلى » الترمذي » (1/70) من طرق عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس ، عن أنس وحسنه الترمذي ، وصححه الحاكم على شرط مسلم !

وعند ابن حبان : ﴿ يَأْكُلُ تَمْرَاتُ ثُلاثًا ، أَوْ خُمْسًا ، أَوْ سَبْعًا ﴾

وعند البخاريّ وغيره : ﴿ يَأْكُلُهُنُّ وَتُرَّا . ﴾

٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنِ المِنْهَالِ ، عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ المِحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَاْلَ : « لاَ تَخْرُجْ يَوْمَ الفَطْر حَتَّى تَأْكُلَ وَلَوْ تَمَرْةً »

٧٧- إسنادُهُ جيِّدٌ .

وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد البصرى .

وأخرجه البزار (٢٥١ - كشف الأستار) قال : حدثنا إبراهيم بن هانئ ، ثنا محمد بن عبد الواهب ، عن أبى شهاب عبد ربه بن نافع ـ كوفى مشهور ـ عن الأعمش ، عن مسلم بن صبيح ، عن ابن عباس قال : « من السنة أن يطعم قبل أن يخرج ولو تتم ة »

قال البزار: « لا نعلمه بِهذا اللَّفظ إلاَّ بهذا الإسناد »

وقال الهيثمي (٢/ ١٩٩) : ﴿ فِي إسناد البزار من لم أعرفه ﴾

• قُلْتُ : ومحمد بن عبد الواهب ؛ هكذا وقع اسمه فى « كشف الأستار » ، وكذا وقع فى « تهذيب الكمال » (٤٨٦/١٦) فى ترجمة « عبد ربه بن نافع أبى شهاب الحناط » فلعله وقع منسوبًا هكذا فى نسخة الهيثمى فبحث عنه فلم يجده فقال ما قال، واسمه : « محمد بن عبد الوهاب الحارثى » هكذا ترجمه ابن حبان فى «الثقات» (٩/ ٨٣٨) ، والخطيب فى « تاريخ بغداد » (٢/ ٣٩٠) ونقل توثيقه عن صالح جزرة وغيره

وقال ابن حبان : « ربما أخطأ »

وأخرجه عبد الرزاق في « المصنَّف » (ج٣/ رقم ٥٧٣٤) ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط » (٢٥٤/٤) عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباسٍ يقول : إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل .

قال ـ يعنى : عطاء ـ فلم أدع أن آكل قبل أن أغدو منذ سمعت ذلك من ابن عباس فآكل من طرف الصريفة . قلنا له : ما الصريفة ؟ قال : خبز الرقاق الأكلة ، أو أشرب من اللبن ، أو النبيذ أو الماء .

وقول عطاء \_ عند ابن المنذر \_ مختصرٌ

ثم رأيته في « المعجم الأوسط » (٤٥٤) للطبراني فرواه من طريق إسحاق بن

٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ بْنِ البِرِنْدِ السَّامِيُّ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الغَفَّارِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ الفَطْرِ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ .

عبد الله التميمى الأزنى قال: ثنا إسماعيل بن عُلية ، عن ابن جريج ، عن عطاء عن ابن عباس قال: « من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم ، ولا يوم النحر حتى ترجع »

قال الطبراني : « إلم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلاً ابن علية تفرَّد به إسحاق بن عبد الله »

وإسحاق بن عبد الله أظنه الذي ذكره ابن حبان في « الثقات » (٨/ ١٢٠) وقال : «شيخ»

وأخرجه الطبرانيُّ في « الكبير » (ج١١/ رقم ١١٢٩٦) ، وابنُ أبي شيبة (٢/ ١٦٠) ، والدارقطنيُّ (٢/ ٤٤) من طريق الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء عن ابن عباس نحوه وزاد : « وتخرج صدقة الفطر » والحجاج فيه مقالٌ . وحسَّن الهيثميُّ (٢/ ١٩٩) سند الطبراني ، وأظنه عني سند « الأوسط »

وفى الباب عن جماعة من الصحابة عند ابن أبى شيبة (٢/ ١٦٠ - ١٦١) وابن المنذر فى « الأوسط » (٤/ ٢٥٤) وعبد الرزاق (٣/ ٣٠٦ - ٣٠٧) ، والطبراني فى «الأوسط» (٥٨٣٦)

٧٨- خديثٌ صحيحٌ.

وسندُه ضعيفٌ جدًا ، وعبد الغفار هو ابن القاسم أبو مريم قال ابن المديني : "يضع الحديث" وكذبه أبو داود وتركه أبو حاتم والنسائيُّ وغيرهما .

قال الذهبيُّ في «الميزان» (٢/ ٦٤٠- ٦٤١): «بقى إلى قريب الستين ومائة، فإن عفان أدركه وأبى أن يأخذ عنه، حدث عن نافع وعطاء بن أبى رباح وجماعة، وكان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال وقد أخذ عنه شعبة، ولما تبين له أنه ليس بثقة تركه» ولكنه لم يتفرد بالحديث فتابعه عبد الملك بن أبى سليمان ، عن عطًاء بن أبى

٧٩ حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ العوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ - رجلٌ من بنى قيس بن ثعلَبَةَ - ، عن أبى عثمان النهدى ، عن عثمان بنِ عفان أنَّ رسول الله عَلَيْةُ قال : « إنَّ الجَمَّاءَ لتقتص من القرْنَاءِ يومَ القيامةِ »

رباح، عن جابر فذكره مختصرًا ومطولًا

أخرجه مسلم (1/07 \_ نووی ) ، والنسائی (1/07 \_ 1/07 ) ، والدارمی أخرجه مسلم (1/07 ] ، وأبو يعلی (1/07 ) ، وأبو يعلی (1/07 ) ، وأبو يعلی (1/07 ) ، وأبن أبی شيبة (1/07 ) ، والدارقطنی (1/07 ) ، وأبن عبد البر فی « التمهيد » (1/07 ) وأبن الجارود (1/07 ) والبيهقی (1/07 ) من طرق عن عبد الملك به

وتابعه ابن جریج ، حدثنی عطاء بن أبی رباح به

أخرجه البخارى (٢٩٦/٣) ، ومسلم (٢/ ١٧٤) ، وأبو داود (١١٤١) ، وأحمد (٣٩٦/٣) ، وعبد الرزاق (ج٣/ رقم ٥٦٣١) ، وابن خزيمة (٢٤٨/٢ ، ٣٥٦ – ٣٥٧) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٢٦٣) ، والبيهقيُّ (٢٩٨/٣) وتابعهما محمد بن عبيد الله العزرميُّ عن عطاء به

أخرجه ابن الجراح في « الأمالي » (  $\Lambda V$  - بتحقیقی ) وأبو نعیم في «الحلیة» ( $\Lambda V$ ) والعرزمي متروك

## ٧٩- حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه عبد الله بنُ أحمد في « زوائد المسند » (۷۲/۱) ، وعباس الدوري في «تاريخ ابن معين» (٤٢٤٦) والبزار في «مسنده» (١٦٢/٤) ، وابن أبي داود في « البعث » (٣٥) ، وابن جرير (١/١١١) ، والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٨٥) ، وابنُ عدى في «الكامل» (٢/ ٦٤٩) ، والدارقطنيُّ في «العلل» (ج١/ ق٠٨/٢) من طرق عن حجاج بن نصير بسنده سواء

عن شعبة ١

وقال ابن أبي داود : ﴿ لَمْ يَرُوهُ عَنْ شَعْبَةً ، إِلَّا حَجَاجٍ بِنْ نَصِيرٍ ﴾

وقال العقيلي : ﴿ هَكَذَا حَدَّثُ بِهِ حَجَاجٍ ﴾

يعنى : أنه وهم فيه ؟ كما قال الدارقطنيُّ في « العلل »

وفيه أيضًا (٢١٤٢) : ﴿ سَتُل أبو حاتم عن هذا الحديث ، فقال : ليس لهذا الحديث أصل في حديث شعبة مرفوع ، وحجاج تُرك حديثهُ لسبب هذا الحديث ، عن قُلْتُ : وقد خالفه في هذا الحديث محمد بن جعفر غندر ، فرواه عن شعبة ، عن العوام بن مراجم عن أبي السليل ، عن أبي عثمان ، عن سلمان قال : ﴿ لتؤدن الحقوق إلى أهلها ، حتى يُقص للشاة الجلحاء من القرناء نطحتها . )

أخرجه العقيلي (١/ ٢٨٥ – ٢٨٦) ، وابنُ عدى (٢/ ٢٥٠) ، والدارقطنيُّ في «العلل» (ج١/ ق٠/٢) وقال : ﴿ وهو الصوابُ . ﴾

وقال العقيليُّ : ( هذا أولى . ،

وهناك وجه آخر من الاختلاف : فأخرج أبو بكر الشافعيُّ في «الغيلانيات » (ج١١/ ق ٢/١٥٤) قال حدثنا محمد بن يونس ، ثنا عبد الصمد ، ثنا شعبة ، عن العوام بن مراجم عن أبى عثمان ، عن سليمان ابن قتة قال : « يداين الله تعالى بين الناس يوم القيامة ، حتى يأخذ للجلحاء من القرناء »

وسنده واه ، ومحمد بن يونس هو الكديمي ؛ مُتَّهم .

ولكن صح الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : ﴿ لَتُؤْدِنَ الْحَقُوقَ إِلَى

أهلها، حتى يقاد للجلحاء من الشاة القرناء . »

أخرجه مسلم (۲۸۸۲) ، والبخاري في « الأدب المفرد » (۱۸۳) ، والترمذي أخرجه مسلم (۲۸۸۲) ، والبخاري في « الأدب المفرد » (۱۸۳) ، وابن أبي الدنيا في « كتاب الأهوال » (۲۲۲) ، وأبو يعلى (ج۱۱/ رقم ۱۵۱۳) ، وابن حبان (۹/ ۲۲۸) ، وابن أبي ثابت في « الثاني من حديثه » (ق177) ، وابن بشران في « الأمالي » (ج17/ ق17/ ق17/ المن في « الأمالي » (ج17/ ق17/ ق17/ المن في الشرح الأصول » (۲۲۲۸) من طريق العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هرية .

قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح "

وأخرجه الطبرانئ في « الأوسط » (ج٢/ ق ١/٣٥) من طريق يونس بن بكير ، قال: نا أبو العنبس سعيد بن كثير ، عن أبيه كثير بن عبيد عن أبي هريرة مرفوعًا: « إن الله ليدين الناس يوم القيامة بعضهم من بعض ، حتى الشاة الجماء من القرناء بقدر ما اعتدت عليها . »

وسندُهُ مقاربٌ ، رجاله ثقات ، إلاَّ كثير بن عبيد فوثقه ابن حبان وحده ، وروى عنه جمع ّ ـ واللهُ أعلم

وأخرج إسحاق بن راهویه فی «مسنده» (۲۸۶) قال : أخبرنا یحیی بن آدم نا زهیر ابن خیثمة ، عن جابر بن أبی نعم ، عن أبی هریرة رضی الله عنه

قال : حدثنا الصادق المصدوق أبو القاسم ﷺ قال : ﴿ أُولُ خَصَمْ يَقَضَى فَيهُ يُومُ القيامة عنزان ذاتُ قرن ، وغيرُ ذات قرن ٍ »

ورجاله ثقات إلا جابرًا فلم أجد له ترجمة . والله أعلم .

وفى الباب عن أبى ذرقال: « رأى رسول الله ﷺ شاتين تنتطحان قال: فقال لى: « يا أبا ذر! تدرى فيم تنتطحان » قلت: لا ، قال: « لكن الله يدرى ، وسيقضى بينهما . »

أخرجه ابن أبي داود في « البعث » (٣٦) وأبو بكر الشافعي في « الغيلانيات »

(ج١١/ ق ٢/١٥٥) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن شاذان ، قال : ثنا أبو داود الطيالسيُّ قال : حدثنا شعبة ، قال : أخبرني سليمان الأعمش عن إبراهيم التيميُّ ، عن أبيه ، عن أبي ذرُّ .

قال ابن أبى داود : « أخطأ فيه أبو داود ، والصوابُ : شمر بن عطية ، عن شيخ ، عن أبى ذر ، عن النبى ﷺ ، ولم نكتبه عن غير إسحاق »

• قُلْتُ : لكن أخرجه الطيالسيُّ في « مسنده » (٤٨٠) قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، سمعت منذر الثورى يحدث عن أصحابه ، عن أبي ذر .

وأخرجه أحمد (١٦٢/٥) قال : حدثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة بسنده سواء وتوبع شعبة . تابعه جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن منذر أبى يعلى ، عن أشياخ لهم ، عن أبى ذر مثله .

أخرجه ابن أبى الدنيا في « كتاب الأهوال » (ق 7/٩١) قال : حدََّثنا أبو خيثمة ، حدثنا جرير

• قُلْتُ : وإسحاق بنُ إبراهيم الملقب بـ « شاذان » قال ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (٢١١/١) : « صدوق » وقد خالفه يونس بن حبيب فرواه عن الطيالسيّ في « مسنده » كما مرّ بك ، فلعلَّ شاذان وهم على الطيالسيّ فيه ، لا سيما وقد وافق غندرٌ الطيالسيّ ، ثم وافق جرير شيخ الطيالسي عليه .

ووافق جريرًا وشعبة : سفيانُ الثورى ، فرواه عن الأعمش ، عن منذر الثورى ، عن أشياخ لهم ، عن أبى ذر فذكر مثله .

أخرجه أبو محمد الترفقى فى « جزئه » (ق ٢/١٢٠) قال : حدثنا محمد بن يوسف الفريابى عن سفيان به . فهذا الوجه أولى مما رواه شاذان عن الطيالسى عن شعبة وخولف الأعمش .

خالفه فطر بن خليفة ، فرواه عن منذر الثورى ، عن أبى ذر فقط ذكر « الأشياخ » من السند .

أخرجه ابن جرير في « تفسيره » (٧/ ١٢٠) من طريق إسحاق بن سليمان ثنا فطر به ورواية الأعمش أشبه ، لأجل التفاوت بينه وبين فطر في الحفظ ، لولا جهالة من

روى عنهم منذر الثورى . لكن قال شيخنًا أبو عبد الرحمن الألبائي حفظه الله في « الصحيحة » (١١٧/٤) : « هذا إسناد صحيح ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أصحاب المنذر وهو ابن يعلى الثورى ، فإنهم لم يسموا ، وذلك مما لا يضر ، لأنهم جمع من التابعين تنجبر جهالتهم بكثرتهم ، كما نبه على ذلك الحافظ السخاوى في غير هذا الحديث » اهـ

وحسَّن هذا الإسناد الحافظ ابن كثير في ﴿ البداية والنهاية ﴾ (٢/ ٧٥) .

### وللحديث طرق أخرى ، منها ما :

أخرجه أحمد (١٧٣/٥) ، والبزار (ج٤/ رقم ٣٤٥٠ ، ٣٤٥١) ، والطبراني والطبراني الأوسط (ج٢/ ق ١/٧٧) من طريق حماد بن سلمة ، عن ليث ، عن عبد الرحمن بن ثروان (١) ، عن هزيل بن شرحبيل ، عن أبى ذر أن رسول الله والمحك كان جالسًا وشاتان تعتلفان ، فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها ، فضحك رسول الله على ، فقيل له : ما يضحكك ؟ قال : ( عجبت لها والذي نفسى بيده ! ليقادن لها يوم القيامة . )

قال الطبرانى : ( لم يرو هزيل بن شرحبيل عن أبى ذر حديثًا غير هذا ، ولا رواه عن هزيل غير عبد الرحمن بن ثروان أبو قيس ، ولا رواه عن أبى قيس إلا ليث بن أبى سليم ، ولا رواه عن ليث إلا حماد بن سلمة وصدقة بن موسى الدقيقى ، وقال البزار : ( لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبى ذر ، ولا نعلم أسنده عن ليث إلاً حماد »

• قُلُّتُ : وكلام الطبراني أصوب ، فلم يتفرد به حماد كما قال البزار ورواية صدقة ابن موسى الدقيقي أخرجها أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (ج١١/ ق١/١٥٥)

<sup>(</sup>١) ووقع عند أحمد ( مروان ) وهو تصحيف . وكذلك وقع في متن الحديث عنده : (تفترقان) ! والصواب ( تعتلفان ) .

٠٨٠ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الزهرِيُّ ، ثنا عَبْدُ العزيز بْنُ محمّد ، عن يزيد بْنِ الهادِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النبيَّ يزيد بْنِ الهادِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النبيَّ يزيد بْنِ الهادِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النبيَّ وَعَنْلَ : « لا تُمثِّلُوا عَلَيْ وَقَالَ : « لا تُمثِّلُوا بالنَّبلِ ، فكرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ : « لا تُمثِّلُوا بالبَهَائِمِ »

قال : حدثنا محمد بن يونس ، ثنا مسلم بن إبراهيم ، ثنا صدقة بن موسى قال الهيثمى في « المجمع » (٣٥٢/١٠) : « فيه ليث بن أبي سليم ، وهو مدلس» • قُلْتُ : أكثر الهيثمي رحمه الله من وصف ليث بالتدليس ، وليس بصواب ، إنما هو سيء الحفظ .

ومنها أيضًا ما أخرجه أبوبكر الشافعى فى « الغيلانيات » (٢/١٥٥/١١) من طريق يونس بن عبد الأعلى أنبأ ابن وهب ، أخبرنى ابن لهيعة وعمروبن الحارث ، عن بكر بن سوادة أن أبا سالم الجيشائى حدثه أن ثابت بن طريف استأذن على أبى ذر، فسمعه رافعًا صوته يقول : أما والله ! ولولا الخصومة لسؤتُك . قال : ثابت، فدخلتُ فقلتُ : ما شأنك يا أبا ذر ؟ قال : هذه !! وما عليك إن رابتك تضربها؟ قال : والذى نفسى بيده ! \_ أو نفس محمد بيده \_ لتسألن الشاة فيما نطحت صاحبتها ، وليسألن الجمادُ فيم نكب أصبع الرَّجُلِ . ؟

وهذا سندٌ جيّدٌ لولا أن ثابت بن طريف لم يوثقه إلا ابن حبان (٤/ ٩٤)

والحديث وإن كان موقوفًا فله حكم المرفوع وهذا ظاهر أيضًا من قوله: « والذى نفس محمد بيده » فما اعتاد الصحابة أن يحلفوا لهكذا في حياته ﷺ ، ولو كان أبو ذر هو قائل هذا الكلام ، لكان قائله بعد وفاته ﷺ وهذا لا يستقيمُ كما لا يخفى والله أعلمُ .

وللحديث شواهد أخرى ذكرها شيخنا أبو عبد الرحمن الألباني- محفظه الله- في «الصحيحة» (١٩٦٧) (١٩٦٧)

٨٠- حديثٌ صحيحٌ.

أخرجه النسائي (٧/ ٢٣٨) ، وابنُ عساكر في ﴿ تاريخ دمشق ﴾ (ج١٦/ ق٧٦٥) من

٨١ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّة الطَرَسُوْسَىُّ ، قَاْلَ : نَا أَبُو زَيْد الهروىُّ مَوْلَى 
زُرَارةَ بِن أُوفِى ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِى المُخْتَارِ ، قَاْلَ : سَمِعْتُ 
عبدَ اللهِ بْنَ أَبِى أُوفِى قَاْلَ : قَاْلَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : « سَاقِى الْقَوْمِ 
آخرُهُم شُرْبًا »

٨٧- وَبِهِ : ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ القَطَوَانِي ، ثَنَا إسحاقُ بْنُ حَارِمٍ، حَدَّثَني عبدُ الله بْنُ أَبِي بكرِ بْنِ عَمْرو بْنِ حَزْمٍ ، عن سَالِمٍ ، عن الْبِي عَمْرَ ، عن حَفْصَةَ قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لا صِيامَ ابْنِ عُمْرَ ، عن حَفْصَةَ قَالَت : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : « لا صِيامَ

### ٨١- حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه أبو دواد (٣٧٢٥) ، وأحمد (٣/ ٣٥٤ ، ٣٨٢) ، وابن أبى شيبة (٣/٨) ، وابيهقيُّ في « الكبرى » (٢٨٦/٧) ، وفي « الشعب » (٥٦٣٥) ، وفي «الآداب» (٦١٦) من طرق عن شعبة بسنده سواء

وعند البيهقى : « عن عبد الله بن أبى أوفى قال : كان النبي ﷺ فى سفرٍ ، فأصاب الناس عطشٌ ، فنزل منزلاً ، فجعل أصحاب النبى ﷺ يقولون : يا رسول الله ! اشرب ، فيقول : « ساقى القوم آخرهم » وسنده صحيح

ورواه عن شعبة : « أبو زيد الهروى ، ومسلم بن إبراهيم الفراهيدى ، وعبيد الله بن موسى ، ووكيع ، وأبو أسامة ، وحجاج بن محمد ، وغندر . »

وفى الباب عن جماعة من الصحابة منهم أبو قتادة . أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة والدارمي وغيرهم .

٨٢- حديثٌ صحيحٌ .

طريق عبد العزيز بن أبى حازم ، عن يزيد بن الهاد

وفي الباب عن ابن عمر عند النسائي وأحمد (١٣/٢) بسند قويٌّ.

وأما النهى عن التمثيل بذوات الأرواح ففيه حديث بريدة عند مسلم وأصحاب السنن إلاَّ النسائيّ . وانظر : « غوث المكدود » (١٠٥٦) .

لِمَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيامَ مِنَ الَّليْلِ »

أخرجه ابنُ ماجة (١/ ٥٢٠) ، والدارقطنيُّ (٢/ ١٧٢) ، والخطابي في « الغريب » (٢٠٦/١) من طريق إسحاق بن حازم بسنده سواء .

وقد فصَّلتُ الكلام عليه في « جنة المرتاب » (ص٣٦٥ – ٣٧٠) فراجعه إنْ شئت . ٨٣– حديثٌ صِحيحٌ .

أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٣٩٧) ، والترمذي (٣٤٣٣) ، والبخارى في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢/ ١٠٥) ، وأحمد (٢/ ٤٩٤ – ٤٩٥) ، وابن حبان (٩٩٥) ، وابن السنى في «اليوم والليلة» (٤٤٧) ، والطحاوى في «شرح المعاني» (٤/ ٢٨٩)، والطبراني في « الدعاء » (١٩١٤) ، والحاكم (١/ ٣٥٠ – ٥٣٧) وفي «علوم الحديث» (ص ١١٣) ، والبيهقي في «الشعب» (ج٢/ رقم ١٩١٩) ، وابن جميع في «الحديث» (ص ٢١٣) ، والبيهقي في «الشعب» (ج٢/ رقم ١٩١٩) ، والبغوي في «معجمه» (ص ٢٣٩ – ٢٤٠) ، والخطيب في « الجامع » (١/ ١٣٢) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ١٣٤) من طرق عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج به قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح »

وقد أعلَّه البخارى فى حكاية جرت له مع مسلم . وانظر « علوم الحديث » (ص١١٣ – ١١٣) للحاكم ، و«الإرشاد» (٣/ ٩٦٠ – ٩٦) و« تاريخ بغداد » (٢٨/٢ – ٢٩) للخطيب .

وقد أشبعت المقام تحريرًا في جزءٍ ، واستكثرت أن أضعه هُنَا وسوف أنشرهُ قرببًا إن شاء الله تعالى . ٨٤ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى أَنِسٍ ، عَنْ (ق٨/٢) بَشِيْرٍ بْن نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

### ٨٤- حديثٌ صحيحٌ .

وحجاج هو ابن محمد الأعور

آخرجه الطحاوي في « شرح المعاني » (٤/ ٢٦١) ، والمحاملي في « الأمالي » (ج٤/ق ١١٨٧) - رواية الفارس » ، وابنُ الأعرابي في « معجمه » (١١٨٧) ، وابنُ بشران في « الأمالي » (ج٨/ق ٢٠١١) ، والبيهقيُّ في « الكبرى » (٤/ ١٤٥) ، وفي «الآداب» (٧٩٨) من طرق عن حجاج بن محمد الأعور ، ثنا شعبة بسنده سواء.

وأخرجه أحمد (٢/ ٤٦٨) قال : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج بن محمد ثنا شعبة

وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) (٢٥٤٦) ، وأبو الحسن ابن ثرثال في ( حديث أبي عبد الله محمد بن مخلد العطار ) (ق٢/١١٦) من طريق حجاج بن نصير ، قال: نا شعبة بسنده سواء

واخرجه البخاري (۱۰/ ۲۱۵) ، ومسلم (۱۰/ ۲۰۸۵) ، والنسائي (۱۹۲/۸) ، والنسائي (۱۹۲/۸) ، وابنُ حبان (۵۶۸۷) عن إسحاق بن راهویه ، وهذا فی «مسنده» (۱۱۳) ، والطحاوی فی «شرح المعانی » (۲۲۱/۶) ، والبغوی فی «شرح الهنات» (۲۲۱/۶) ، والبغوی فی «شرح الهنات» (۲۲۱/۶) من طرق عن شعبة بسنده سواء .

ورواه عن شعبة : « غندر ، ومعاذ بن معاذ ، والنضر بن شميل ، وعمرو بن

قال الطبرانيُّ : ( لم يرو هذا الحديث عن قتادة ، إلاَّ شعبة . ا

قُلْتُ : وخالفه الحجاج بن الحجاج فرواه عن قتادة ، عن عبد الملك بن عبيد ،
 عن بشير بن نهيك ، عن أبى هريرة مثله

٨٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرُو الْعَبْدِيُّ ، ثَنَا عَلَىُّ بْنُ سُويْدِ بْنِ مَنْجُوف عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رافع ، عَنْ أَبِي رافع قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « الله مَّ بَارِكُ لأُمَّتي فَي بُكُورِهَا »

٨٦ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِد ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِي خَالِد ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَاْلَ : قَاْلَ رَسُوْلُ اللهِ عَيَالِيْهُ : «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لسَعْد إذا دَعَاك »

أخرجه النسائي (٨/ ١٧٠ ، ١٩٢) من طريق إبراهيم بن طهمان ، عن الحجاج به وقال : « حديث شعبة أولى بالصواب . » اهـ

### ٨٥- حديث حسن .

أخرجه الدارقطنى فى «الأفراد» ، وعنه ابن الجوزى فى « الواهيات » (١/ ٣٢١) ، وابنُ عدى فى « الكامل» (٧٤١/٢) والسهمى فى « تاريخ جرجان » (ص - ٥٠٥) من طريق الحسن بن عمرو بسنده سواء .

قال ابن عدى : « وهذا يرويه عن على بن سويد بن منجوف : الحسنُ بن عمرو ، وعلى بن سويد عزيز الحديث . »

ونقل ابن الجوزى عن الدارقطنى قال : « تفرّد به على بن سويد عنه ، وتفرّد به الحسن بن عمرو بن سيف . وقال على بن المدينى والبخارى : الحسن كذاب الهونقل الذهبى فى « الميزان » (١٦/١) تكذيب البخارى ثم قال : « نقل ذلك ابن الجوزى ، ولم أجده فى « الضعفاء » للبخارى . قال : « ورضيه ابن معين ، وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به »

وللحديث شواهد عن أنس وصخر الغامدي وابن مسعود وجماعة .

### ٨٦ - حديثٌ حسنٌ .

أخرجه الترمذيُّ (٣٧٥١) ، والبزار (١٤٨ - مسند سعد) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٤٠٨) ، وابنُ حبان (٢٢١٥ - موارد) ، وعنه الضياء في «المختارة»

(۱۰۳۹) من طریق جعفر بن عون ، عن إسماعیل بن أبی خالد ، عن قیس بن

أبى حازم ، عن سعد به

قال الترمذي :

« وقد روى هذا الحديث عن إسماعيل ، عن قيس أن النبي على قال : اللهم استجب لسعد إذا دعاك ، وهذا أصح . ١ اهـ

وقال البزار : ﴿ وهذا الحديث لا نعلم رواه عن إسماعيل عن قيس عن سعد إلَّا جعفر بن عون ١

• قُلْتُ : أما هذا المرسل التي أشار إليه الترمذي فأخرجه البيهقيُّ في «الدلائل» (٦/ ١٨٩) وعنه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ، (ج٧/ ق ١٦٢) من طريق محمد ابن يعقوب ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأنا جعفر بن عون ، عن إسماعيل ابن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم مرسلاً .

قال البيهقيُّ : ﴿ وهذا مرسلُ حسنُ ﴾

ورواه أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال : ثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي،

ثنا جعفر بن عون ، ثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت سعدًا يقول: فذكره مرفوعًا

أخرجه الحاكم (٣/ ٤٩٩) وقال : ﴿ صحيح الإسناد ﴾ ووافقه الذهبيّ

ومحمد بن يعقوب بن الأحزم وأبو الفضل العدل كلاهما من شيوخ الحاكم ، ما منهما إلا ثقة الم

وابن الأحزم أجلُّ

وقد توبع جعفر بن عون على وصله ، ولم يتفرَّد به كما قال البزار

تابعه يحيى بن سعيد القطان ، عن إسماعيل بن أبي خالد بسنده سواء

أخرجه أبو نعيم في ﴿ أخبار أصبهان ﴾ (١/١١) وعنه ابن عساكر (ج٧/ ق١٦٢) من طريق محمد بن الوليد البُسرى ، ثنا يحيى بن سعيد .

والبُسري ثقةً ، ولكن خالفه الإمام أحمد بن حنبل فرواه في « فضائل الصحابة »

(۱۳۰۸) قال : حدثنا یحیی ـ یعنی : ابن سعید ـ ؛ عن إسماعیل بن أبی خالد ، عن قیس بن أبی حازم قال : أخبرتُ أن رسول الله ﷺ قال لسعد . . . . فذكره .

ولا شك فى ترجيح جانب الإمام أحمد ، لا سيما وقد رواه ابن سعد فى «الطبقات» (٣/ ١٤٢) قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس قال : نبتت أن رسول الله عليه قال لسعد فذكره .

وهذا سند صحيح إلى قيس . فهذا يرجح المرسل ، وهو ما اختاره الترمذى وقد وافقه الدارقطني فقال في « العلل » (ج٤ / رقم ٦٤٠) : « وخالفه ـ يعنى : جعفر بن عون ٤ زائدة ، وسفيان بن عيينة ، وهشيم ، وأبو أسامة ، وحكّام ، فرووه عن إسماعيل ، عن قيس مرسلاً عن النبي ﷺ ، وهو المحفوظ . » اهـ فرووه عن إسماعيل ، عن قيس مرسلاً عن النبي ﷺ ، وهو المحفوظ . » اهـ فرات عن قيس مرسلاً عن النبي عصحت واية جعفر بن عون في تعليقي على « مسند سعد بن أبي وقاص » للبزار

وخالفهم فى متنه موسى بن عقبة ، فرواه عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيس بن أبى حازم ، عن سعد قال : قال لى رسول الله ﷺ : « اللهم سدد رميته ، وأجب دعوته »

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٩٣/١) ، والحاكم (٣/ ٠٠) ، وابن عساكر في «تاريخه» (ج $\sqrt{}$  ق ١٦١) والبغوى في « شرح السنة » (١٢٤/١٤) – ١٢٥) من طريق إبراهيم بن يحيي الشجرى ، عن أبيه ، قال : حدثني موسى بن عقبة (١) قال الحاكم : « تفرّد به يحيى بن هانئ بن خالد الشجرى ، وهو شيخ ثقة من أهل المدينة »

ووافقه الذهبيُّ ! وليس كما قالا ، فإن يحيى بن محمد بن عباد بن هانئ ضعّفه أبو حاتم ، وقال الساجى : « له مناكير » ووثقه ابنُ حبان ! وابنُهُ مثله فى الضعف ، والصوابُ ما رواه الجماعة عن إسماعيل

<sup>(</sup>١) وسقط ذكر « موسى بن عقبة » من « شرح السنة » فليستدرك

وقد خولف إسماعيل .

خالفه بنان فرواه عن قيس بن أبى حارم ، عن أبى بكر قال : سمعتُ النبيُّ ﷺ يَقُولُ في سعد : « اللهم سدُّد رميته ، وأجب دعوته »

أخرجه أبو نعيم في ( الحلية ) ( ۱۰ / ٣٢٥) من طريق بنان البغدادي ، ثنا محمد بن الحكم \_ من ولد سعيد بن العاص \_ ، قال : حدثني محمد بن خفتان ، ثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن بنان به

كذا وقع السند ، وفيه تصحيف وخطأ . وبنان البغدادى له ترجمة فى «تاريخ بغداد» (V/V) - V - V ونقل الخطيبُ توثيقه عن أبى سعيد بن يونس . ويحيى بن أبى زائدة هو يحيى بن زكريا بن أبى زائدة ، وهو يروى عن إسماعيل بن أبى خالد ، و «بنان» الواقع فى السند محرف عن « بيان وهو ابن بشر » ، وأما المحمدان الواقعان فى السند فما عرفتُهما فاللّه أعلمُ

ولهذا المتن وهو : ﴿ اللَّهُمُ سَدَّدُ رَمِّيتُهُ ﴾ طريق آخر :

أخرجه البزار في ٩ مسنده ٥ (١٤٣ - مسند سعد) فقال :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الجَبَّارِ ، قَالَ : نَا يُونسُ بِنُ بُكِيْرِ ، قَالَ نَا عُثْمَانُ بِنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ ، عَنْ أَبِيْهَا ، قَالَ : لَمَّا جَالَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْجَوْلَةَ يَوْمَ أَحُد ، قَلْتُ : أَدُومُ ، فَإِمَّا أَنْ أَسْتَشْهَدَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنْجُو رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذَا بِرَجُلِ مُخَمِّرٌ وَجْهَهُ مَا أَدْرِى مَنْ هُو ، فَأَقْبَلَ المُشْرِكُونَ يَجِيْنُونَ نَحْوَه ، إِذْ قُلْتُ : قَدْ رَكِبُوهُ ، فَمَلا يَدَهُ مِن المَصْرَعُونَ يَجِيْنُونَ نَحْوَه ، إِذْ قُلْتُ : قَدْ رَكِبُوهُ ، فَمَلا يَدَهُ مِن المَصْرَوا عَلَى أَعْقَابِهِمُ القَهْقَرَى حَتَّى جَازُوا وَصَارُوا اللهِ عَلَى أَعْقَابِهِمُ القَهْقَرَى حَتَّى جَازُوا وَصَارُوا بِ إِذَا اللهِ عَلَى أَعْقَابِهِمُ القَهْقَرَى حَتَّى جَازُوا وَصَارُوا بِ الْمَقْدَادُ أَنْ أَسْأَلُ المَقْدَادُ فَبَيْنَا أَنَا لَكَ المَقْدَادُ وَبَيْنَ أَنَا اللهِ يَعْدُ أَنْ أَسْأَلُ المَقْدَادُ وَبَيْنَ أَلَى المَقْدَادُ : يَا سَعْدُ ! هَذَا رَسُولُ الله يَعْنَ أَنْ اللهُ يَعْمَى الْمَقْدَادُ إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ وَلَكَانَّمَا لَمْ يُصِبْنِي إِنْ الْمَقْدَادُ إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ وَلَكَانَّمَا لَمْ يُصِبْنِي إِنْ قَالَ لِي المِقْدَادُ إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ وَلَكَانَّمَا لَمْ يُصِبْنِي أَمَامَهُ ، يَوْ أَلْ إِلَى كُنْتَ مُنْذُ اليَوْمِ يَا سَعْدُ ؟ » وَأَجْلَسَنِي أَمَامَهُ ، شَيْءً مِنَ الأَذَى . قَالَ : « أَيْنَ كُنْتَ مُنْذُ اليَوْمِ يَا سَعْدُ ؟ » وَأَجْلَسَنِي أَمَامَهُ ،

فَجَلَسْتُ أَرْمِي وَأَقُولُ : اللَّهُمَّ سَهُمَا أَرْمِي بِهِ عَدُوْكَ ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ لِسَعْد ، اللَّهُمَّ سَدِّدْ رَمْنِيَهُ . إِنْهَا يَا سَعْدُ ! فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، فَمَا مِنْ سَهْمٍ أَرْمِي بِهِ إِلاَّ قَاٰلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : « اللَّهُمَّ سَدِّدْ رَمْنِيَهُ ، وَأَجِبْ دَعُوتَهُ ، إَيْهَا يَا سَعْدُ ! » حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ مِنْ كَنَانَتِي ، نَشَرَ لِي رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَنَانَتُهُ ، فَنَاوَلَنِي سَهُمًا لَيْسَ فِيه رِيْشٌ ، فَكَاْنَ أَشَدًّ مِنْ غَيْرِهِ . قَاْلَ الزَّهْرِيُّ : إِنَّ السِّهَامَ اللَّتِي رَمَى بِهَا سَعْدٌ يَوْمَئِذٍ أَلْفُ سَهُمْ .

قال البزار :

﴿ وَهَذَا الحديثُ لا نعلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَعْدِ بِهَذَا اللَّهْظِ إِلاًّ مِنْ هَذَا الوَجْهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ﴾ .

وأخرجه السهمي في ( تاريخ جرجان ) (ص٣٢٧) قال : حدثنا الإمام أبو بكر الإسماعيلي ، حدثنا إبراهيم بن نومرد الجرجاني ، حدثنا عمران بن سوار ، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن بسنده سواء مختصراً .

وسندُهُ ضعيفٌ جدًا ، وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي متروك ، وبه أعلَّه الهيثميُّ في « مجمع الزوائد » (٦/٣/٦)

وأخرج الطبرانيُّ في ( الكبير ) (ج۱/ رقم ۳۱۸) ، وفي « فضائل الرمي ) (ق. 1/٤٣ – ١/٤٤)

ومن طريقه ابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) (ج٧/ ق١٦٧) قال : حدثنا أبو يزيد القراطيسي ، ثنا أسد بن موسى ، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، حدثني المجالد ، عن عامر قال إ قيل لسعد بن أبي وقاص : متى أصبت الدعوة ؟ قال : يوم بدر كنت أرمى بين يدى النبي على ، فأضع السهم في كبد القوس ، أقول : اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم ، وافعل بهم وافعل ، فيقول النبي اللهم استجب لسعد ،

٨٧- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الوَحَّاظِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّد ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالْتْ : إِذَا كُفَنْتُ ، وحُنَّطت ، ثُمَّ دَلاَّنِي ذَكُواَنُ فِي حُفْرَتِي ، فَسَوَّاهَا عَلَى ، فَهُوَ حُرُّ

٨٨ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ المُورِّعِ ، ثَنَا مُجَالِدٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ،
 عَنْ مَسْرُوْقِ ، قَالَ : لَئِن أَقْضِي (؟) يَوْمًا بِحَقٍّ ، أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَغْزُو في سَبِيْلِ اللهُ منْهُ .

٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفِ المُقْرِئُ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مَالِكِ بْنِ

قال الهيثميُّ في «المجمع» (٩/ ١٥٣) : « إسنادهُ حسنٌ »!

كذا ! وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف ، وحديثه يتقوى في الشواهد ، ولكن عامرًا وهو الشعبيُّ قالوا : إنه كان يدلس . واللهُ أعلمُ .

والمرسل الأول إذا انضم إلى ما تلاه من طرق على ضعفها يتقوى . والله أعلمُ .

#### ٨٧- صحيح .

أخرجه ابن سعد في « الطبقات » (٧٦/٨) قال : أخبرنا أنسُ بن عياض عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن عائشة فذكره بحروفه وهذا سند صحيح .

وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (ج٢/ رقم ٣٨٢٤) عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادى هو وأبوه وعبيد ابن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير فهؤمهم أبو عمرو مولى عائشة ، وأبو عمرو غلامها لم يعتق فكان إمام أهلها محمد بن أبي بكر وعروة وأهلهما إلا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر ، كان يستأخر عنه أبو عمرو . قالت عائشة : إذا غيبنى أبو عمرو ودلاني في حفرتي فهو حُرُّ .

٨٩- ضعيف جداً.

أَنَسِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَاْلَ : مَا تَقُولُ فِيْمَنْ يَقُولُ القُرْآنُ مَخْلُوقٌ ؟ قَالَ : رِنْدِيْقٌ كَافِرٌ ، فَاقْتُلُوهُ .

٩٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٌ ، قَاٰلَ : سَالْتُ ابْنَ لَهِيْعَةَ وَاللَّهِثَ بْنَ سَعْد عَمَّنْ قَاْلَ : هُوَ كَافِرٌ .
 سَعْد عَمَّنْ قَاْلَ : القُرْآنُ مَخْلُوقٌ ؟ قَاْلاَ : هُوَ كَافِرٌ .

٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَلَمَة بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ مُسْلُمِ البَطِيْن ، عَنْ أَبِي (...) (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود فِي قَوْلِ مُسْلُمِ البَطِيْن ، عَنْ أَبِي (...) (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَنَّ المُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ قَالَ : السَّفَّاكِيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَأَنَّ المُسْرِفِيْنَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ قَالَ : السَّفَّاكِيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : فَالَ : السَّفَّاكِيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .

ویحیی بن خلف ترجمه ابن حبان فی « الثقات » (۲۵۸/۹) ، وقال : « یحیی بن خلیف المقرئ المروزی سکن طرسوس ، یروی عن مالك بن أنس : من قال : القرآنُ مخلوقٌ ، كافر فاقتلوه ! وعن اللیث وابن عیینة وجماعة مثله . روی عنه محمد بن یزید الطرسوسی . »

وذكره الذهبيُّ في « الميزان » (٤/ ٣٧٢) وقال : « عن مالك ، ليس بثقة . أتى عن مالك بما لا يحتمل وعنه أبو أمية وعلى بن زيد الفرائضي وجماعة . »

ونقل الحافظ في «اللسان» (٦/ ٢٥٢) هذه الترجمة وقال: « وأظنه الذي بعده » وهو يشير إلى « يحيى بن خليف بن عبيد » الذي يروى عن الثورى وقال فيه الذهبي: « منكر الحديث » ومما يدل على ترجيح الحافظ أن ابن حبان سماه «يحيى بن خليف » والله أعلم .

٩٠ - ضعيف جداً . تقدُّم . -

٩١- إسناده صحيح على اعتبار أن شيخ مسلم البطين هو أبو وائل شقيق بن سلمة واللَّه أعلم . .

<sup>(</sup>١) بيَاض بالأصل وهو عندى « أبو وائل شقيق بن سلمة » ومسلم بن عمران البطين يروى عنه .



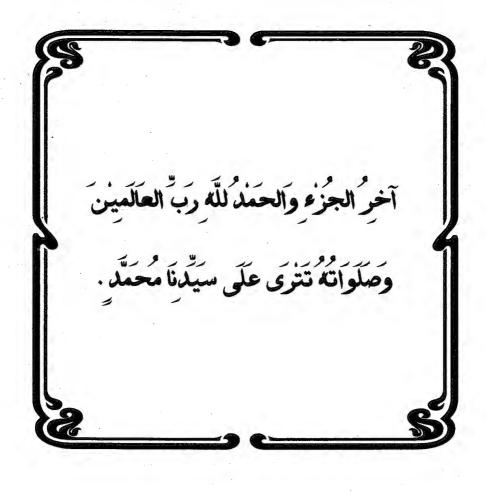



# سماعات الجزء

### سماعات الكتاب

- سمع هذا الجزء على الشيخ أبى محمد يحيى بن على بن الطراح بقراءة عبد الكريم السمعانى وعبد الوهاب بن على الأمين فى شعبان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة .
- وسمعه, عليه أيضًا بقراءة المبارك بن كامل الخفاف : ابنه يوسف في سنة خمس وثلاثين وخمسمائة .
- وسمعه عليه أيضًا بقراءة المبارك بن على بن الحسين الطباخ (؟): ابنه أبو الحسن على وابنتاه عزيزة وست الكتبة في يوم الاثنين خامس عشر من جمادى الآخرة من سنة ثلاث وخمسمائة .
- وسمعه على بن الطراح محمد بن محمد بن طبرزد بقراءته وأخوه عمر في صفر سنة ست وثلاثين وخمسمائة .
- قرأت هذا الجزء على الشيخة: ست الكتبة نعمة بنت على بن الطراح بروايتها عن جدها يحيى بن على ، فسمعه ولدى أحمد خيرة الله تعالى وأخى عبد الله ، ومحمد بن أحمد بن سالم ومحمد بن عبد الله وعبد العزيز بنو عبد الملك بن عثمان وأحمد وعبد الله ابنا عمر بن أبى بكر المقدسيون ، وأبو الحجاج يوسف بن خليل ابن عبد الله الدمشقى ومحمد بن إسماعيل بن أبى الحجاج المصرى المقدسي ، وحضر عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد وهو فى السنة الثالثة وإسحاق بن خضر بن كامل الدمشقى وسالم بن أبى بكر السنة الثالثة وإسحاق بن خضر بن كامل الدمشقى وسالم بن أبى بكر

ابن نجم الزبيرى (؟) وأحمد بن أبى بكر بن إبراهيم بن أحمد المقدسي .

وكتب : محمد بن عبد الغنى المقدسي وصح يوم الأربعاء ثالث عشر من شوال سنة ستمائة .

• سمع جميع هذا الجزء على أبى حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد بقراءة شهاب الدين محمد بن خلف بن الشيخ الإمام الزاهد أبى عمر محمد بن أحمد بن قدامة ولداه أحمد وعبد الرحمن وأحمد ابن الفقيه الإمام الحافظ أبى الفتح محمد بن عبد الغنى بن عبد الواحد وأبو العباس أحمد بن عبد الواحد وولده على ومحمد بن عبد الملك بن يوسف . . . ومحمد وعبد الرحيم ابنا عبد الملك

ومحمد وعبد العزيز وعبد الله بن عبد الملك بن عثمان وأبو عبد الله محمد بن سعد بن عبد الله وأخوه أحمد ومحمد بن أجمد ابن سالم وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الجبار وابنتة فاطمة وحضر أحمد في السنة الرابعة وعبد الواحد بن محمد بن عبد الجبار وأولاده أحمد وإسماعيل وإبراهيم وهو في السنة الثانية وأحمد بن كامل بن عمرو وولده عبد الله وعبد الله بن عبد الهادى بن يوسف وأخوه عبد الرحمن المقدسيون وبيان (؟) ابن عثمان بن محمد الحنبلي ومحمد بن شيبان . . وغازى بن إبراهيم بن مناذر العرضي (؟) وبراق ابن مشعل بن برق وأخوه خضر . . . بن عبد الله بن الحاج يوسف

ابن حسان ونصر بن موسى بن عياش المصرى وأبو الفتح عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخى وابنه أبو الفتح أسعد وأحمد كاتب ابن مهدى ومحمد بن عباد . . ومحمد بن عبد الحق بن خلف وإبراهيم ابن مجاشر (؟) بن عبد الملك التنوخى وهو فى السنة الثالثة ومحمد ابن عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسى وأحمد بن عبد الملك التوليم المقدسى وأحمد بن عبد الملك المقدسى والخط له فى الأصل فى يوم الجمعة ثانى عشر شعبان سنة ثلاث وستمائة بجامع مظفرى بسفح جبل قاسيون . . .

• سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم كمال الدين أبى محمد عبد الرحيم بن عبد الملك بن عبد الملك المقدسي أثابه الله الجنة بحق سماعه عن ابن طبرزد بقراءة مالكه الفقيه الإمام العالم علاء الدين ابن أبى الحسن على بن مسعود بن نفيس الموصلي ثم الحلبي والإمام العالم نجم الدين بن أبي الحسن على ابن عبد الكافى بن عبد الملك بن عبد الكافى الشافعي وعبد الرحمين بن أحمد بن عبد الرحمن بن حسن المقدسي ومحمد وإبراهيم ابنا الشيخ على بن محمد بن على البغدادي المقرى وابنتي أمة العزيز زينب وفقها الله تعالى وصح ذلك وثبت عشية يوم الاثنين رابع عشر من شهر ربيع الأول من سنة ست وستين وستمائة بالجامع المظفرى بسفح جبل قاسيون ظاهر دمشق وأجاز لهم الشيخ المسمع ما يجوز له روايته . . . وكتبه : العبد الفقير إلى الله تعالى إسماعيل ابن إبراهيم بن سالم الخباز عفا الله عنه والحمد لله وحده وصلى الله على محمد.

- سمع هذا الجزء على الشيخين الصالحين أم عبد الله زينب ابنة أبى العباس أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد وأم محمد زينب ابنة الإمام أبى محمد عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسيين بإجازة من يوسف بن خليل المدمشقى بسماعه من نعمة بنت على بن عثمان بن الطراح وبسماع الثانية من والدها وكمال الدين عبد الرحيم بن عبد الملك بسماعهما من أبى حفص بن طبرزد بسماعه وسماع نعمة من جدها أبى محمد يحيى بن على بقراءة محمد بن عبد الله بن أحمد المقدسي وأخيه محمد . . . وكذا شمس الدين عبد الرحمن بن على بن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن على بن الشيخ شمس الدين عبد الرحمن بن أبى عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة وصح قدلك في يوم الأحد السابع من ربيع الأول سنة ست وثلاثين وسبعمائة .
- قرأت جميع هذا الجزء على الشيخ الإمام العالم المسند فخر الدين أبى الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسى بنقل سماعه من ابن طبرود بسنده عنه فسمع ولده أبو عبد الله محمد وأبو بكر أحمد ابن شيخنا شمس الدين محمد بن عبد الرحيم والشمس محمد بن يوسف بن محمد ومحمد بن أحمد بن عبد الرحمن وعثمان بن عبدالله بن محمد وعمر بن خضر بن عبد الولى وعمران ابن محمد بن محمود وموسى بن أحمد بن مشرف ومحمد بن عبد الله بن محمد وأبو عمر أحمد بن عبد الرحمن وهارون بن

راجح بن ماضى وعبد الله بن محمد بن عبد الولى ، وخليل بن عبد القادر بن مكارم وأبو بكر بن بدر بن غنيم ومحمد وعبد الرحمن وعبد الله بنو أحمد بن عبدالله وعبد المجيد بن إسماعيل بن محمد وعلى وحسين ابنا عمر بن أحمد بن عمر وعبد الله وعبد الرحمن ابنا أحمد بن عبد الرحمن بن أسامة أحمد بن عبد الرحمن بن أسامة ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن بن مناع ومحمد وعبد الله وعبد الرحمن ومناع بنو على بن حسين بن مناع التكريتى .

وصح لهم وثبت في يوم الأربعاء سابع محر من سنة إحدى وسبعين وستمائة بالمدرسة الضيائية بسفح قاسيون ظاهر دمشق .

كتبه فقير رحمة ربه على بن مسعود بن نفيس الموصلي الحلبي عفا الله عنه والحمد لله حق حمده وصلواته على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم .

- وسمعه عليه بقراءة شيخ الإسلام أبى العباس أحمد بن تيمية : أخوه عبد الله وأبو محمد القاسم بن محمد البرزالي وآخرون في سنة اثنين وثمانين وستمائة بجبل قاسيون . نقلته في بيت ابن تيمية .
- قرأته على الشيخ الصالح فرج بن على بن صالح. . . بسماعه من الفخر ابن البخارى عن شيوخه وعارضت نسختى بهذه فسمع أخى خليل وإسماعيل بن . . . التركمانى وآخرون وصح يوم الجمعة خامس شهر شعبان من سنة ثمان وأربعين بالجامع المظفرى . وأجاز

كتبه: محمد بن سند .



## فهارس أطراف الأحاديث

### الفهرس

| رقمه | طرف الحديث                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ٣    | * أتانى جبريل فأمرنى أن آمر أصحابي                          |
|      | * اتقوا النار ولو بشق تمرة                                  |
| 47   | * احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره                           |
| ٥٨   | * أحى والدك                                                 |
| ١٨   | * ادن فكل فإن رسول الله عَلَيْ لم يصم هذا اليوم _ يعنى عرفة |
| 77   | * إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة                    |
| 1 8  | * إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه                               |
| ۸۷   | * إذا كفنت وحنطت ثم دلاني ذكوان                             |
| 40   | إذا وقع الذباب في إناء أحدكم                                |
| 49   | * اذهب الباس رب الناس اذهب الباس رب                         |
| 79   | * ارجع فأتم وضوءك                                           |
|      | * الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم                          |
| ٧٣   | * الله ورسوله مولى من لا مولى له                            |
| ۲۸   | * اللهم استجب لسعد إذا دعاك                                 |
| ٧    | * اللهم امض لأصحابي هجرتهم                                  |
| ۸٥   | * اللهم بارك لأمتى في بكورها                                |
| 74   | * أما أنا فلا آكل متكتًا                                    |
| ٧٢   | * أمان العبد جائز *                                         |

### طرف الحديث

| ﴾ الإمام ضامن والمؤدن مؤتمن                                   |
|---------------------------------------------------------------|
| * إن آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة٧٥                       |
| * إن الجماء لتقتص من القرناء                                  |
| ١٥                                                            |
| * إن الرجل ليكون من أهل الصلاة والزكاة ٧٥                     |
| * إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه                         |
| * إن الله يفرح بتوبة عبده كما يفرح أحدكم                      |
| * إن النبي بعث سرية إلى نجد                                   |
| * إن عرفجة أصيب أنفه يوم الكلاب ٣٧                            |
| * إنك لن تعمل عملا تريد به وجه الله                           |
| * إنه جمع بين الصلاتين بجمع _ يعنى مزدلفة ٢٤                  |
| * إنه حمد الله فشمته وأنت لم تحمد الله                        |
| * إنه خرج يوم الفطر فصل بغير أذان ولا إقامة٧٨                 |
| * أيما إهاب دبغ فقد طهر                                       |
| * الإيمان ذو شعب والحياء * الإيمان ذو شعب والحياء             |
| * بعثنا رسول الله ﷺ في ثلاثمائة راكب وأمر علينا أبا عبيدة ١٥٠ |
| * بیت لا تمر فیه جیاع أهله                                    |
| * بينا رجل يسوق بقرة إذا ركبها                                |
| * تزوجنی رسول الله ﷺ فی شوال۳                                 |
| * تصدقوا فإنه سيأتي عليكم زمان يمشى الرجل بصدقته ٢٩           |
| تفضل صلاة الجميع على صلاة الفذ ٥٩                             |

| *  | الثلث والثلث كثير كثير الشاعد الثلث الثلث الثلث المتعالية المتعالم ا |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *  | الخال وارث من لا وارث له                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 米  | دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *  | ذاك جبريل وهو يقرئك السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *  | رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة ٩٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 米  | ساقى القوم آخرهم شربا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 米  | سباب المسلم فسوق وقتاله كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| *  | السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | شغلونا عن الصلاة الوسطى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *  | العجماء جرحها جبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *  | غفر الله لك يا أبا بكرغفر الله لك يا أبا بكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| *  | غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *  | في المسح على الخفين ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | فی قوله تعالی : ﴿ نساؤکم حرث لکم﴾٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 米  | في قوله تعالى : ﴿وأن المسرفين هم أصحاب النار﴾ ٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *  | كان لا يطعم النحرحتي يذبح ٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 米  | کان یصلی بمنی رکعتین وعمر وعثمان۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *  | كان يصلى في ثوب واحد متوشحًا به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *  | كان يعود المرضى ويشهد الجنازة ويأتي دعوة المملوك٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ** | کان يقطع في يو دينان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| . ()   | . 1  |
|--------|------|
| الحديث | بطرف |
| . • .  |      |

| -  | *   |   |
|----|-----|---|
| ۸. | . 4 |   |
| _  | _   | • |

| له فإذا حضرت الصلاة٠٠٠       | * كان يكون في مهنةِ أها                      |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| حب إلى                       | -                                            |
| رس أمتى القدرية              |                                              |
| الأرض اجتمعوا في قتل مسلم    |                                              |
| للة رسول الله ﷺ من معاوية ١٧ | * ما رأيت أحدًا أشبه بص                      |
|                              | * ما لك وللصديق                              |
| عجدة إلا رفعه الله           | * ما من عبد يسجد لله س                       |
| لله مثل القانتلله            | * مثل الغازى في سبيل ا                       |
| ِ قائم یصلی                  | پ مررت على موسى وهو                          |
| ان من غیر عذر                | * من أفطر يومًا من رمضا                      |
| سرات تهاونًا تهاونًا         | * من ترك الجمعة ثلاث .                       |
| ۳۸                           |                                              |
| ما رآنى في اليقظة            | <ul> <li>* من رآنى فى المنام فكأن</li> </ul> |
| ٤١                           | * من سئل عن علم فكتما                        |
| ببح ركعة                     |                                              |
| كان له كفلان ٥٥              | * من عمر ميسرة المسجد                        |
| هو زندیق کافر۸۹              | * من قال القرآن مخلوق ف                      |
| ما يعلم                      | * من قال في القرآن بغير .                    |
| ئثر فيه لغطه ۸۳              | * من يجلس إلى مجلس ك                         |
| هما صاحبه بالسيف ٤٣          | * المسلمان إذا استقبل أحا                    |
| سامن                         | * المؤذن مؤتمن والإمام خ                     |

| رقما | الحديث | نہ |
|------|--------|----|
|      | •      |    |

| 1 |                                                   |
|---|---------------------------------------------------|
|   | <ul><li>* نعم الإدام الخل</li></ul>               |
|   | * نعم ولك أجر                                     |
|   | * نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيهما            |
|   | * نهى عن خاتم الذهب                               |
|   | * النفقة في الحج تضاعف كالنفقة في سبيل الله٥١     |
|   | * وضع منبرى هذا على ترعة من ترع الجنة ٢١          |
|   | * وقَّتَ لأهل المدينة ذا الحليفة                  |
|   | * وكل بالشمس سبعة أملاك يرمونها بالثلج٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٢ |
|   | * لا إيمان لمن لا أمانة له                        |
|   | * لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو                |
|   | * لا تمثلوا بالبهائم                              |
|   | * لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل             |
|   | * لا يجوع أهل بيت عندهم التمر                     |
|   | * لا يزالوا بخير ما دام فيكم من رآني ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|   | * لا ينبغي لأحد أن يهل بالحج في غير أشهر الحج     |
|   | س قال الله أح ، عادي السَّاع أعجلهم فطرًا         |

\* \* \*

مطابع لين بنمية بالفائف ماتف ۸۹۲٤۷۴۰ ۸۲۲۲۶ ۲۵۸ ، ۲۱۰ ساتف